# إدغار موران إلى أين يسير العالم؟

ترجمة أحمد العلمي



# إلى أين يسير العالم؟

#### يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الفرنسي

#### OÙ VA LE MONDE?

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر

L'Herne

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقّع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

© L'Herne, 2007

All rights reserved

Arabic Copyrights © 2009 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

# إلى أين يسير العالم؟

تألیف إدغار موران

ترجمة أحمد العلمي





بْنَيْنِ مِاللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ مِنْ اللَّهِ الْحَالَ مِنْ اللَّهِ الْحَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م

ردمك 1-747-78-9953

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر



عين النينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 786233 - 785108 (-1961)

ص. ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961-1) - البريد الإلكتروني: bachar@asp. com. lb - البريد الإلكتروني الموقع على شبكة الإنترنت: http://www. asp. com. lb





وزارة التعليم العالي المملكة العربية السعودية

54, Avenue Hoche - 5 éme étage Paris 75008 France Tel (+33) 1 56 60 50 00 - Fax (+33) 1 56 60 55 27

إن الآراء الـــواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي وزارة التعليم العالي – الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا والدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل

يمنع نسسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتو غرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

لتنضيد وفرز الألوان: أ**بجد غرافيكس**، بيروت – هاتف 785107 (9611+) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت – هاتف 786233 (9611+)

### استهلاك

#### «تدور رحى المعركة اليوم على صعيد الفكر»

#### إدغار موران

ر. كل المحان إدغار موران أن يكتفي بالموهبة التي يتمتع ها وأن يتسرك للخلف - في العلوم الاجتماعية - بعض الكتابات اللامعة بصدد مواضيع غير منتظرة مثل الموت، أو النجوم أو الإشاعة (1). وربما أن هذا سيكون كافيًا لضمان شهرة باحث غالبًا ما يمارس الإبداع.

لكن ما هو الأمر المعتاد بالنسبة لمفكر يهاجم الأفكار المبتذلة، و«يتمين بمقاومة ذهنية شبه بيولوجية»؟ بعد الحرب العالمية الثانية التي شارك فيها، لم يعمل إدغار موران على الاحتماء بأي عنوان من عناوين كتبه التي تشكل في الغالب مساره الجامعي، بل بني في عزلة، وبصبر، عملاً فكريًا أصيلاً، وهو يشكل أحد الأعمال القوية خلال حقبتنا، والسني يجعل من مسألة «تعقد الظواهر »مشكلاً أساسيًا وأنموذ جاحدادًا.

إن التمــثلات التقلــيدية للإنسان قد ساهمت في تجزيئه وتقسيمه حارمــة إيــاه من الغني المتعدد الأبعاد الذي يتمتع به (فهويته هي في

<sup>(1)</sup> الإنسسان والموت (1951)؛ النجوم (1957)؛ ضوضاء أورليان (1969). كل الهوامش الواردة في أسفل النص للمترجم، باستثناء هامشين لإدغار موران سنشير البهما.

السوقت نفسسه بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية). يتعلق الأمر الآن وبسشكل مستعجل بإعسادة ربسط ما شتته علوم الإنسان والعلوم الكلاسيكية. وهو مشروع هائل يعبئ كل المعارف المتوفرة ويتطلب وضع أنماط جديدة من التفكير. وقد قال ليفي ستروس أن هدف علوم الإنسان ليس هو الكشف عن الإنسان، بل تفكيكه. وعلى عكس ذلك يحاول إدغار موران أن يعطي للإنسان حياة وحسدًا، بوضعه من جديد في قلب رواية العالم الكبرى.

يستعين إغسناء الإنسسان بكل تناقضاته. وعلى الفكر أن يكون «حواريًا»، قادرًا على ترك التناقضات عائمة، وهي تتكامل وتتصارع. ذلك هسو الدرس الذي كان يلقنه سلفًا هيراقليطس: «يتعين أن نحيا موتًا، وأن نموت حياة». إن الإنسان ليس فقط إنسانًا «عاقلاً» (من حيث كونه يعرف ويعرف أنه يعرف)، أو «صانعًا»، أو «اقتصاديًا» (حاسبًا، ولا تحسر كه سوى المصلحة الذاتية)، وهي كلها تصورات الحتزالية (وهي تصورات تعلي بشكل نرجسي من قيمة الإنسان) تضع الإنسان في مجال منفصل، وتجعله منعزلاً عن الكل. إن الإنسان أيضًا وبسشكل لا مسندوحة فسيه كائن «مجنون» (من حيث أنه يبتكر، أو يتحمس أو يتحمل، أو يقتل) وهو كذلك كائن «لاه» (إنه يتسلَّى، أو يتحمس أو يستهلك ذاته).

إنها نسزعة إنسانية جديدة بدأت ملامحها تبرز، نزعة يمكن وصفها بأنها نزعة تراجيدية، إذا ما حرصنا على أن نفهم من ذلك كل ما يقاوم أي تصالح، كما يعارض كل تفاؤل ساذج. وهي نزعة إنسانية تمت (إعادة إحيائها)، ولم تعد تشكل التبرير الأنثربولوجي لتأليه

<sup>(1)</sup> باللاتينية في الأصل: Sapiens

<sup>(2)</sup> باللاتينية في الأصل.

الإنسسان الذي سيكون محكومًا عليه بالسيطرة على كوكب الأرض (صحبة البرنامج الانتحاري للحداثة: «لنصبح سادة الطبيعة ومالكيها»). لكنها نزعة إنسانية ذات بعد كوكبي، تحمل وعيًا بأن «الأرض السوطن» هي عبارة عن قدرنا المشترك سواء في الأصل أو الفناء أو الضياع.

وهـــذا هو ما سيقود إدغار موران إلى امتداح شكل من أشكال إنجــيل الــضياع: فما دمنا ضائعين (في هذا الكون الشاسع)، وما دام محكـــومًا علينا بالعناء وبالموت، فإن من واجبنا أن نكون إخوة. وهي أُخُوَّة أكثر من كولها تضامنًا. إلها مفتاح الألفية القادمة من أجل سياسة حقيقية للحضارة.

فرانسوا ليوبي

## ترابط الماضي والحاضر والمستقبل

كان استشراف المستقبل الذي ساد في سنوات الستينيات يطرح أن الماضي معلوم علمًا يقينيًا، وأن الحاضر بطبيعة الحال معلومٌ، وأن أساس مجتمعاتنا ثابتٌ، وأن المستقبل سينبي على هذه الأسس المتينة داخل وبفضل تنمية التوجهات المهيمنة للاقتصاد، والتكنولوجيا، والعلم. وهكذا اعتقد الفكر التقنو – بيروقراطي أن بإمكانه التنبؤ بالمستقبل. بل اعتقد، في إطار تفاؤله المعتوه، أن القرن الواحد والعشرين سيقطف الثمار الناضحة لتقدم الإنسانية.

إلا أن المستغلين باستشراف المستقبل شيدوا مستقبل خياليًا انطلاقًا من حاضر مجرد. فالحاضر الزائف المسمن بالهرمونات حل، بالنسبة إليهم، محل المستقبل. والأدوات الفظة، والمبتورة، والباترة التي كانت تساعدهم على إدراك الواقع وتصوره أعْمَت بصيرهم لا عن رؤية ما ليس متوقعًا فحسب، بل وعن رؤية ما هو متوقع. ولن أقاوم ها مستعة الاستشهاد بخبير الخبراء السيد روبيرت حيبرا(1)، رئيس الجمعيات الإحصائية لفرنسا بقوله: «لقد أخطأ الخبراء بانتظام منذ عشرين سنة»

وهنا يجب، مرة أخرى، من أجل تصور دقيق للصيرورة التاريخية، أن نحل تصورًا مركبًا محل التصور التبسيطي السائد. إن التصور

<sup>(1)</sup> مهندس فرنسى ولد سنة 1904 وتوفى سنة 1980.

التبــسيطي يعــتقد أن الماضي والحاضر معلومان، وأن عوامل التطور معلومة، وأن مبدأ العلية مبدأ خطيٌّ، والمستقبل يمكن، انطلاقًا من ذلك، التنبؤ به.



والواقع أن هناك دائمًا عملية تفاعل تبادلي بين الماضي والحاضر، حيث إن الماضي لن يساهم في معرفة الحاضر فحسب، وهو أمر بديهي، بل إن تجارب الحاضر تساهم في معرفة الماضي، ومن هنا تعمل على تغييره.



إن الماضي يُــشيَّد انطلاقًا من الحاضر، الذي ينتقي ما يبدو، في نظـره، تاريخـيًا، أي بالضبط ما تطور في الماضي ليسهم في إنتاج أو صـناعة الحاضر. فالنظرة الاسترجاعية تقوم باستمرار – وبكل أمان – عهمة استشرافية: فالمؤرخ الذي يدرس ما حرى من أحداث سنة 1787 مــن [تــاريخ فرنــسا] يتوقع بنظر ثاقب ما يهيؤ الانفجار اللاحــق (الذي هو بطبيعة الحال انفجار لم يكن في علم فاعلي وشهود هذه الحقبة التمهيدية للثورة). وهكذا يكتسي الماضي معناه انطلاقًا من النظـرة البَعْدية التي تمنحه معني التاريخ. وذاك هو مصدر التبرير الدائم واللاشــعوري الــذي يدرج الصُّدَف تحت غطاء الضرورات، ويحول اللامــتوقع إلى أمر قابل للوقوع، ويقضي على المكن الذي لم يتحقق اللامــتوقع إلى أمر قابل للوقوع، ويقضي على المكن الذي لم يتحقق

لــصالح حتمية حصول ما حدث. وما دام الحاضر، إضافة إلى ذلك، يتغير، والــتجارب تتعاقب، فذلك لأنه في كل حاضر جديد، تحصل، كما رأينا ذلك بصدد الثورة الفرنسية، إعادة تركيز تعدل صورة الماضي الذي لن تـــتم باستمرار إعادة كتابته من خلال القرن التاسع عشر فحسب، بل ســتعاد، أكثر من أي وقت مضى، كتابته في القرن العشرين من خلال تجارب الاشتراكية (Jaurès)، والبلشفية (Mathiez)، والستالينية أو تحرب الاشتراكية (Guérin)، والبلشفية (Soboule)، وتحربة التخلص من الستالينية (Furet  $^{(5)}$ /Richet).

(1) جان جوريس، اشتراكي فرنسي ولد سنة 1859 تميز فكره السياسي بدعوته لل سلم ومعارضته لاندلاع الحرب العالمية الأولى. لقي حتفه على يد أحد مناضلي اليمين المتطرف في باريس سنة 1914.

(2) مؤرخ فرنسي ولد سنة 1874 وتوفي سنة 1932. تدور جل كتبه حول الثورة الفرنسية.

(3) مؤرخ فرنسي ولد بالقرب من مدينة وهران سنة 1914 وتوفي سنة 1982، انتمى إلى الحزب السيوعي الفرنسي سنة 1939. وعرف بأعمال عديدة حول الثورة الفرنسية.

(4) دانسيال غيران مفكر فرنسي ومنظر للفكر الثوري، ولد سنة 1904 وتوفي سنة 1988، بدأ مشواره السياسي مناضلاً ماركسيّا، لكنه سرعان ما انفصل عن التوجه الماركسي الأرثوذكسي لينتمي إلى ما يعرف بالتيار الفوضوي الداعي إلى التحرر من قيود كل سلطاتة متعالية.

(5) فرانسوا فوري (François Furet) مؤرخ فرنسي ولد سنة 1927 وتوفي سنة 1997. له العديد من الأعمال بالمتعلقة بالثورة الفرنسية وانتخب قبيل رحيله عضوًا في الأكاديمية الفرنسية.

(6) دوني ريشيه (Denis Richet) مؤرخ فرنسي ساهم مع فرانسوا فوري في صياغة قراءة للثورة الفرنسية بعيدًا عن الأطروحة الماركسية الأورثونكسية، ولد سنة 1927 وتوفى سنة 1989.

(7) هامش لإدغار موران: إننا نعرف معرفة يقينية تواريخ سياق أحداث الثورة الفرنسية. لكن معنى وأثر الوقائع الحاسمة لما يسمّى بالثورة ما زالا محط

وهكذا إذن نكتشف ثغرة في الماضي، تقابلها ثغرةً في الحاضر: فمعرفة الحاضر تستوجب معرفة الماضي التي تستوجب بدورها ضرورة معرفة الحاضر.

ومن جهة أخرى، وبالخصوص، فإن الوهم الأكبر هو الاعتقاد بأنسنا نملسك معرفة عن الحاضر لأننا موجودون فيه. وكل المجهود المسبذول في هسذا الكستاب، يمعنى ما، يتمثل في صعوبة تحديد معالم الحاضر.

والحال أن المستقبل يتولد من الحاضر ومعنى ذلك أن الصعوبة الأولى للتفكير في الحاضر. والانعماء بحاه الحاضر هي التي تجعلنا بالفعل<sup>(1)</sup> لا نبصر المستقبل. وهكذا فقد كان واضحًا، بعد سنة 1950، أننا وضعنا اقتصادنا في حالة تبعية للبترول، الذي هو ذاته في حالة تبعية لأمم تراجعت تدريجيًا تبعيتها للغرب، الذي أصبح هو ذاته تابعًا بشكل حيوي لما كان في السابق خاضعًا لتبعيته. والغريب هو أنه باستثناء السيد لوي أرمان (Louis Armand)<sup>(2)</sup>، لم

ipso facto :باللاتينية

<sup>(2)</sup> لويس أرمون عالم فرنسي ولد سنة 1905 وتوفي سنة 1971. انتخب عضوًا في أكاديمية في أكاديمية علوم الأخلاق والسياسة سنة 1960، ثم عضوًا في الأكاديمية الفرنسية سنة 1963.

يـــدرك أحد هذا الأمر، بل تم إقصاؤه من توقعات تلك الحقبة. وهكذا فمعرفة الحاضر ضرورية لكل عمل يريد توقع واستشراف المستقبل.

لكــن قد لا يكفي التفكير في الحاضر بشكل صحيح لكي نكون قادرين على استشراف المستقبل. من الأكيد أن حالة العالم الحاضر تتهضمن، بشكل مضمر، حالات عالم المستقبل. لكنها تتضمن بذورًا مجهرية ستتبلور، لكنها الآن غير مرئية بالنسبة لأعيننا. ومن جهة أخرى، فرغم أن الإبداعات والابتكارات والاختراعات القادمة تتوقف علي شروط موجودة سابقًا، إذن موجودة سلفًا في الحاضر، فإنه لا يمكن تصورها قبل ظهورها (إن نتائج الاختراعات/الابتكارات الحالية هـ وحدها التي من المحتمل أن يكون في مقدورنا تخيلها). وهذا الجزء الحاسم من المستقبل لم يأخذ بعد شكله في تُرْبَة الحاضر. والمستقبل، قبل أن يأتي، موجود هنا (كما يبين لنا ذلك مثال تبعيتنا للطاقة) في الوقت نف سه الذي لا يكون فيه هنا. إن المستقبل سيكون خليطًا مجهولاً من الأمرور المتوقعة وغير المتوقعة. وإلى هذا ينبغي أن نضيف أن المستقبل ضروري لمعرفة الحاضر. وهو الذي سيقوم بالانتقاء داخل مخاض الأفعال، والتفاعلات، والأفعال الارتجاعية التي تشكل الحاضر. وهو الــذي سيكشف لنا العوامل الحقيقية الفاعلة في المستقبل. وعلى ضوء المستقبل الذي أصبح حاضرًا والذي جعل من الحاضر ماضيًا، يتوارى الفاعلون الأساسيون في الحاضر تحت الظل، ويصبحون ممثلين من الدرجـة الثانـية، في حين يخرج الفاعلون الحقيقيون من الظل، ومن الكوالسيس، ومن تحت الطاولات، وخلف الستائر، لكي يلعبوا دورهم في لعبة الزمن.

وهكـــذا فمعرفة الحاضر ضرورية لمعرفة المستقبل، وهذه الأحيرة ذاتها ضرورية لمعرفة الحاضر.

يترتب على ذلك أن المعرفة المتعلقة بالماضي وبالحاضر هي معرفة تتخللها ثغرات، مثلها مثل المعرفة المتعلقة بالمستقبل، وأن هذه المعارف مترابطة فيما بينها: فمعرفة الماضي خاضعة للحاضر، الذي تكون المعرفة المتعلقة به خاضعة للمستقبل.

ولـــذلك ينبغـــي علينا التخلي عن الخطاطة التبسيطية التي تبدو بديهية:





إن تصورًا مثل هذا يلغي، من خلال الشكوك التي يضفيها على ما يبدو أنه أمر ثابت، أي الماضي والحاضر، كل محاولة لتوقع واستشراف المستقبل. والواقع أنه يكشف عن تفاهة علم استشراف المستقبل وعلم المستقبليات اللذين يدعيان ارتكازهما على أساس الحاضر. إنه بالتأكيد يجعلنا نتخلى عن كل تصور يقيني للمستقبل، لكن سيكون من الجنون الاعتقاد أن التكهن بالمستقبل يمكنه أن يحل، بنفس اليقين، محل تنبؤات الأنبياء أو المستجمين. إنه يدعونا إلى القيام بجهد كبير وصعب، جهد يعمل على إحداث تواصل متبادل بين ماضينا، وحاضرنا، ومستقبلنا، بكيفية تجعلنا نؤسسس حلقة تُولِّدُ معرفةً أكثر وضوحًا عن الحاضر وإسقاطات غير يقينية بما فيه الكفاية عن المستقبل.

ولهـــذا الغرض تتوفر لدينا أداة ربط تكمن في معرفة مبادئ الأمر الذي يجعلنا ننتقل من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل، أي يسمح بتصور التطور التاريخي.

والتطور لا يخضع للقوانين ولا لحتمية متفوقة. وهو ليس ميكانيكيًا ولا خطيًا. ولا وجود لعامل مهيمن باستمرار يقود التطور. وبالفعيل سيكون المستقبل سهل التنبؤ لو كان التطور يتعلق بعامل مهيمن وبعلية خطية. ينبغي علينا على العكس من ذلك الانطلاق من الإقرار بغباوة كل تنبئ يقوم على تصور تطوري هذا القدر من التبسيطية. إن الواقع الاجتماعي متعدد الأبعاد؛ وهو يتضمن عوامل ديموغرافية، واقتصادية، وتقنية، وسياسية، وأيديولوجية... وبإمكان بعضها أن يهيمن في لحظة، لكن هناك تدوير للهيمنة. والدياليكتيك لا يحسشي على القدمين ولا على الرأس، إنه يدور، لأنه قبل كل شيء حركة التأثير والتأثر، أي حلقة في حركة أزلية.

يعين ذلك في ذات الوقت أن كل ما يتطور يخضع لمبدأ متعدد العلل. والعلّية هي تعددية العلل حيث لا تتركب التفاعلات الارتجاعية فيما بينها ولا تتصارع فحسب، بل يُنتج كل مجرى مستقل عليته الخاصة بتأثّره بالستحديدات الخارجية، أي أنه يحمل علّية ذاتية - خارجية - مركبة. وفي السوقت نفسه [رأينا ذلك في هذا الكتاب وفي موضع آخر (راجع كتابنا: المنهج، آ، ص. 257-271 والمستهج، آا، ص. 81-83)] تنحرف الأفعال، وتحول اتجاهها، وتقلبها، وتؤدي إلى ردود فعل وأفعال مضادة تغمرها. من هنا تحصل النتائج المرتدة حيث إن الضربة تعود لتضرب لا العدو، وإنما الفاعل، وتحدث النتائج (المنحرفة)، التي بدأنا ندرك عَجيجها.

وأخسيرًا تظهسر الابتكارات والإبداعات والاختراعات التقنية، والثقافية، والأيديولوجية، وتُغَيِّر التطور، بل إلها تُتُوِّرُه وتعملُ حينئذ على تطوير مبادئ التطور.

وتؤسس الإبداعاتُ/الاحتراعاتُ انحرافات، بإمكالها أن تتضخم وتستقوَّى وتأخل شكل اتجاهات، يمكنها إما أن تندس داخل الاتجاه

المهـــيمن وتغير توجهه، وإما أن تحل محلها. وهكذا فتطور مهما كان، سواء كان بيولوجيًا، أو سوسيولوجيًا أو سياسيًا، لا يكون أبدًا مباشرًا أو منـــتظمًا. والتاريخ لا يتقدم بكثافة مثل نهر. إنه يولد براعم بشكل هامشي، ويتبلور بشكل انحرافي حسب الخطاطة التالية:

الابداعات → الانحراف → اتجاه → معيار جديد أو أرثذوكسية

والانستقال إلى الانحراف هو في الوقت ذاته افتراق يمكن أن يُولِّدَ انفسصالاً، ومنه تتبلور أشكال جديدة (الانفصال - تَكُوُّن أشكال جديدة). وبإمكان التقابلات أن تؤدي إلى نسزاعات. والاتجاهات الجديدة تتبلور بحدمها للبنيات القديمة، والثقافات، والمؤسسات. والرأسمالية، مثلا، لم تتولد بشكل مباشر من تطور القوى المنتجة للعالم الإقطاعي. لقد ظهرت، كما بين ذلك بيشلير (1)، بشكل طفولي في المجتمع الإقطاعي حيث تبلورت اقتصاديًا بشكل ذاتي، مُفسدةً بذلك هذا المجتمع ومُفَكّكةً لبنياته.

وهكذا، فحركة الصيرورة شيء مركب بشكل هائل. والتاريخ يُسبدعُ، وينحرف، ويتمايل. وهو يغير السكة، ويضل السبيل: والاتجاه المصفاد للتسيار الذي أثاره تيار يختلط بالتيار، وبتغيير اتجاه هذا الأخير يسصبح هسو التيار. والتطور انسياق، وانحراف، وخلق، وهو قطائع، واضطراب، وأزمات. إن نمو الصناعة قد تحقق، لا على أرض الحضارة السابقة، وإنما بقلب أوضاع المحتمع التقليدي قلبًا، وبنقل جموع سكان

<sup>(1)</sup> باحث فرنسسي في مجال السوسيولوجيا، ولد سنة 1937، ودرس في جامعة السوربون (جامعة باريز الرابعة)، وأصبح منذ سنة 1999 عضوًا في الأكاديمية. والإحالة هنا إلى كتابه Les origines du Capitalisme, Gallimard, 1971.

الأرياف إلى الضواحي، ومحطمًا بذلك الروابط والتضامنات لصالح علاقة مالية، ومهدمًا بذلك ثقافات ألفية...

وفوق ذلك، هناك حالات حرجة، ومأزومة، ومتقلبة يكون الستاريخ فيها في حالة تردد، إما تحت اندفاع القوى المضادة التي يُفني بعصفها السبعض مسرحليًا، وإما في لحظات مفترق الطرق حيث تتم عمليات انستقاء، وتنفتح متواليات، وإما في إطار انفصال يكون على رأس قفزات صيرورة مغامرة. وعندئذ يكفي أن يحدث في البداية انثناء جدد خفيف، وانتقال طفيف، كي يتغير انسياب الجرى بكامله. وفوق ذلك، يحمل التاريخ في جوانبه، اليوم، حمولة متفجرة قاتلة يمكنها أن تنفجر أثناء الطيران.

وهكذا ففي الحركة الإعصارية للإبداعات/الانجرافات/الابجاهات/ الابجاهات المصادة/الانف صالات الجديدة/تَكُون الأشكال الجديدة/ النيزاعات/الأزمات/الانقلابات وهي المشكلة لحركة الصيرورة، تحدث مسن دون انقطاع انجرافات وتقلبات مسارات، وانقلاب الغايات إلى وسائل، والوسائل إلى غايات، وانقلاب المنتوجات الأساسية إلى منتوجات ثانوية والعكس (1). وهكذا فالتلوث، الذي هو منتوج ثانوي للتصنيع، يمكنه أن يصبح هو منتوجه الأساسي. والحسنات الحيوية لتقليص وفيات الأطفال يمكنها أن تجلب مخاطر قاتلة تترتب على المد الديموغرافي... وكل هذا يمكنه، من جديد، أن ينقلب، حسب ما إذا حسنا أو أصلحنا مسار التقنية، أو ضاعفنا إنتاج المواد وعملنا على قصين توزيعها. وأيضًا، لا وجود لعامل يمكن اعتباره ثابتًا بشكل دائم، ومستقرًا، وبالتالي لا وجود لشيء يمكن التكهن به بشكل يقيني، بل

<sup>(1)</sup> باللاتينية في الأصل: vice versa

ولأجل كل هذه الأسباب المشار إليها أعلاه، لا يسير التطور وفق مــسار يــبدو محــتملاً خلال حاضر معطى. وهذا الأخير لا علم له بالإبـــداع الـــذي لم يحدث بعد، ولا يرى البذور المجهرية التي ستعرف تطــورًا متــسارعًا، ولـن يعرف التكهن بنتائج التفاعلات الارتجاعية اللامتناهـــية التي تؤسس العلّية الحقيقية المعقدة، ولا يُدرك بعدُ انحرافات الاتجاه وتبدُّل الغايات التي سَتَسمُ المسارات المستقبلية بميسمها. وبالتالي فالمستقبل ينتمي بالأحرى إلى الأمر اللامحتمل، لا إلى المحتمل، خصوصًا إذا استمر التطور بهذا الشكل من التسارع والتعدد الذي يعرفه عصرنا. والواقـع، أن الماضي لا يتوقف عن الإشارة إلينا بأن التطور لا يكون تطورًا إلا عندما لا يتبع المجرى المحتمل. ولو أن علماء مستقبليات العصر الستاني (١) قدمُ وا من خارج المجرة لمراقبة كوكب الأرض، فلن يكون بمقدورهم التكهن بأن العظَّائيات (2) الهائلة والمصفحة غاية التصفيح والستى كانت تبسط هيمنتها آنذاك فوق كوكبنا قد اختفت بعد بضع دقائق كوسمولوجية من انتصارها، لتترك الجال لثدييات صغيرة من دون سلاح. لن يكون بمقدروهم افتراض أنه في عالم نباتي ذي لباس أخضر بسيط، ستتفتح بشكل مفاجئ أزهار متعددة الألوان. وأيضًا، ستكون مغامــرة الإنــسان العاقل<sup>(3)</sup> أمرًا غير متوقع وغير قابل للتصور بالنسبة لعلماء المستقبليات لو ألهم عادوا لزيارة الكوكب منذ مائة ألف سنة. ومـن كـان باستطاعته، منذ أقل من خمسة عشر ألف سنة، أن يتوقع

<sup>(1)</sup> العصر الثاني لكوكب الأرض امتد من 245 إلى 65 ميلوين سنة.

<sup>(2)</sup> مصطلح بيولوجي يطلق على الحيوانات الزاحفة التي تتيمز بجلدها الخشي الذي يشبه الدرع. وقد عاشت هذه الحيوانات في أحقاب تاريخية سحيقة قبل أن ينقرض أغلبها.

<sup>(3)</sup> باللاتينية في الأصل: homo sapiens

ظهــور الدولــة، والمدينة والإمبراطورية من خلال تأمل شتات إنساني مُكوَّن من مجموعات صغيرة من القناصين – القاطفين وشبه رحَّل، من دون دولة ومن دون مدينة، ومن دون زراعة؟

يعيني هذا أن مبدأ اللايقين يؤثر في المستقبل. بل أكثر من ذلك: ففجوة المستقبل الهائلة تطبع الحاضر بطابع اللايقين (وهو حاضر لن نعرف بالتأكيد تحديد معناه أو معانيه)، وتصيب الماضي، وتؤثر في محموع المغامرة الإنسانية (وتصبح فشلا مطلقًا إذا وصلت إلى الفناء الذري).

والاعتراف هذا اللايقين لا ينبغي عليه أن يدفعنا فقط إلى التخلي عين الستوقعات المبسطة والواهية والتي كانت إسهام مراكز علم استشراف المستقبل من خلال سنوات الستينيات [من القرن الماضي]. إن على هذا الاعتراف أن يقدم لنا عناصر لا يقينية كجواب عن يقيننا الحاضر. يجب عليه أن يجعلنا نواجه الصعوبة المركزية والمتمثلة في التفكير في حاضرنا، أي التفكير في تيارات عالمنا الحاضر.

والتقدم الكبير الذي قدمته سبعينيات القرن الماضي هو الاعتراف بمبدأ اللايقين. وهو بالتأكيد المعنى الأول الذي تحمله معها كلمة «أزمة»، أي ظهور اللايقين هناك حيث يبدو أن كل شيء يقيني، ومنضبط ومُحكَمَّ، وبالتالي قابل للتوقع. وقد اعتقد رجال الاقتصاد «البرجوازيين» خيلال سنوات الستينيات أن المجتمع «الصناعي»، ثم «المابعد صناعي» يقوم على أرض صلبة، وأننا كنا تقريبًا نعيش في نهاية التاريخ، في اللحظة التي تم فيها التحقق النهائي «للمحتمع الجيد)، الذي يقرُّ السلم، والأمن، والرفاهية، والعيش السعيد، لكل المواطنين، واعتقدوا أن المستقبل لم يكن سوى استمرارية للحاضر وقد انطبع بطابع النمو المنتظم (ألم تذهب عالمة احتماع أوقات الفراغ الظريفة إلى تخيل «نسبة

غمو ثقافية»!). وفي مقابل ذلك، أكدت الماركسية الرسمية أن الثورة الأساسية قد تحققت هناك حيث يسود النظام الستاليني، الذي يطابق «الاشتراكية الحقيقية». والحال أننا بدأنا نفهم اليوم أنه ليس الغرب وحده الذي دخل في أزمة اقتصادية وثقافية، ولكن قاعدة هذا المجتمع وذلك أن انحرفت وتشققت وأن الكوكب يعيش أهوالاً بركانية مثلما أنه يسسر في «طريق النمو». ولا وجود لأي نجم يرشد المستقبل، الذي يسمر في «طريق النمو». ولا وجود لأي نجم عرشد المستقبل، الذي أصبح مفتوحًا كما لم يحدث أبدًا في القرون السابقة، ما دام يحمل من الآن وفي الوقت نفسه إمكانية فناء الإنسانية، وإمكانية تقدم حاسم للإنسانية، وبين هاتين الإمكانيتين المتطرفتين، تصبح كل الاقترانات، والخلائط، وكل تجاورات التقدم والتقهقر ممكنةً.

يجب علينا محاولة النظر في حلقة الماضي/الحاضر/المستقبل بامتلاكنا لمعين البعد المُركّب الذاتي للتطور التاريخي. وهكذا تفيد عملية التوقع استكسشاف معين دوّامة الحاضر. لم يعد الأمر يتعلق بإرادة مراقبة المستقبل. يستعلق الأمر بالسهر، ورصد في إطار/وبمعية مبدأ اللايقين. كيف نتعامل مع هذا اللايقين؟ بمساءلة هذا القرن الذي هو في حالة احتضار.

<sup>(1)</sup> يقصد الكاتب هنا المجتمع الغربـــي والمجتمع الاشتراكي.

# قرن الأزمات القرن في أزمة

لـنلق نظرة على القَرْن الذي نعيش فيه (1)، لكن على هذه النظرة أن تكون مردوجة. وعلى افتراض أن عين الذهن الأولى لا ترى إلا الجانب المتصل، وعين الذهن الأخرى لا ترى إلا الجانب المنفصل، فإن الصعوبة التي ستكون لدينا لربط الجانبين هي نفسها التي ستكون لدينا لفهم أن ظاهرة تنتمي إلى عالم الميكروفيزياء بإمكالها أن تكون في الآن الواحد من طبيعة تموُّجية وجزيئية.

وهكذا، فنحن نرى، بالعين الأولى، مجموعة اتصالية تدريجية، تبدو وكألها خطية، وتبلورات علمية وتقنية، واقتصادية، وصناعية، وذات طابع استهلاكي، وحضاري، وهي النظرة المهيمنة في التصورات السوسيولوجية والتقنو - بيروقراطية.

لكن لنفتح العين الأخرى: وعندها فإننا سنرى قرنًا احترق بنار أكبر حربين وقعتا في تاريخ الإنسانية، وهما معًا حربان عالميتَان: والواقع أن هاتين الحربين لم تكونا فقط قاتلتين ومبيدتين للشعوب؛ ولم تكونا فقط تدفق الهمجية الخارجة من قلب الحضارة ذاها، شنَّتهما أمم تعد من أكثر الأمم تطورًا في العالم، وبخاصة بلد الشعر والموسيقى والفلسفة. إن هاتين الحربين حملتا معهما أيضًا أزمات اجتماعية هائلة،

<sup>(1)</sup> يتعلق الأمر، بطبيعة الحال، بالقرن العشرين.

وقطائع في الصيرورة، وإجهاضات وإفساد لمسارات التحرر. فلم تُولًد الحسرب العالمية الأولى بين 1914-1918 شيوعية الجهاز فقط، التي حولت البلمشفية إلى حرب مدنية وأجنبية، ثم إلها لم تولد الفاشية الإيطالية، ولم تُنتج فقط، بعد لهاية خمسة عشر سنة من الأزمات والارتجاحات، المنازية، التي ولدت بدورها الحرب العالمية الثانية. إن الحرب العالمية الأولى بين 1914-1918 قد حطمت شيئًا يُشكّل المحرب العالمية الأولى بين 1914-1918 قد حطمت شيئًا يُشكّل وليبكنيخت أن ونفايات مشمئزة لهذا التاريخ المكسر الذي أفسد القرن العشرين وغزاه. لقد تحول مسار العالم في سنة 1914، ثم في سنة 1917 العشرين وغزاه. لقد تحول مسار العالم في سنة 1914، ثم في سنة 1914 مقصدورنا أن نعرف إلى أين كان سيذهب هذا العالم، لكن مقصدورنا أن نسؤكد أنه كان سيأخذ سبيلا آخر. لا شك أن التاريخ ونحن لا نعرف ذلك بعد، لأن نتائج هذه الكارثة لم تحدث كلها بعد.

وهكذا، فهناك سبيلان لفهم القرن العشرين: سبيل التقدم والستطور، وهدو يبدو أنه ذو طابع عقلي؛ وسبيل تسوده الارتجاجات والرعب.

فلم تكن الحرب العالمية الثانية ردًا على الحرب العالمية الأولى. إنها كانست استمرارية لها. لقد أصبحت حربًا مغايرة، لا بفعل تنامي قوى الموت فقط، ولكن أيضًا، وبالخصوص، بفعل تدخل النظامين الكليّانيين المتنافسين<sup>(2)</sup>، العدوين، اللذين كانا في لحظة حليفين - من أجل إطلاق شسرارة النسزاع -، ليصبحا بعد ذلك عدوين لدودين. لقد اختلطت حسرهما اختلاطًا كبيرًا بحرب الأمم الديموقراطية التي كانت مع ذلك

Jaurès et Liebknecht (1)

<sup>(2)</sup> أي النظام السوفياتي والنظام النازي.

حربًا أمربريالية، وكان عليها أن تواجه محاولات التحرر التي تقوم بها المشعوب التي كانت تستعمرُها؛ نضالات ملتبسة حيث إن (معسكر الحرية) كان يعمل في الآن نفسه لصالح النظام الكلياني الستاليني ومن أحل إنقاذ القمع الاستعماري؛ وحيث إن الستالينية كانت تعمل في الآن نفسه من أجل تحرير الشعوب المستعبدة من طرف ألمانيا النازية؛ وحيث إن هدفه الأخيرة حتى وإن قاتلت (البُلشَفية)، فإلها ما كانت تطمع إلى تحرير شعوب الاتحاد السوفياتي، وإنما من أجل استعبادها بشكل آخر، وبقوة أكبر. وفي ذلك الوقت، كانت اليابان تستعبد، في الطرف الآخر، ومن العالم، الشعوب التي تحررها. ثم كان هناك تحرير برلين، وهي سنة الصفر بالنسبة لألمانيا. وكانت هناك هيروشيما، وهي ساعة الصفر بالنسبة للإنسانية.

وبعد ذلك جاءت لحظة تحرير فرنسا، والأنقاض، والأمل، ومؤتمر يالطا، واتفاق القوى العظمى، والحرب الباردة بين هذه القوى. أما في العالم فان حسركة التحرير أخذت انطلاقتها، إما بانتفاضات، أو بمحادثات أو بحرب، وسيمر هذا المحرى من خلال حربين خاضتهما فرنسا، الواحدة في فيتنام والأخرى في الجزائر. ولن يتوقف تاريخ العالم عن أن يكون مصدومًا، وعنيفًا، ومطبوعًا بالانتفاضات، والاضطهادات. ومع ذلك، ستبدأ في سنوات 1950–1955، في أوربا الغربية، وباقتفاء خطى الولايات المتحدة، انطلاقة اقتصادية جديدة، ومجرى عمراني وتصنيعي. وسيشاهد أنبياء السوسيوتقنوقراطية العميان وكيف تم المنتخلب على الأزمات الاقتصادية، والأزمات الاجتماعية، وكيف تم توافق وكيف تم توافق المختمع الصناعي الكوني، وكيف تحقق التطور المُعمّم لإنسانية أصبحت المختمع الصناعي الكوني، وكيف تحقق التطور المُعمّم لإنسانية أصبحت

كيف استطاع البعض الاعتقاد أننا فوق قشرة الغرب هذه الرقيقة والضعيفة، والمحلية، والمؤقتة، نمارس البناء فوق سطح صحري صلب؟ ألم يكن القرن العشرون، على العكس من ذلك، قرنًا في أزمة، بل قررن الأزمة ألم يفتح أزمته الذاتية، سنة 1914، واليوم، ألسنا في مسواجهة أزمات مترابطة، مركبة، متصادمة، وفي بعض الأحيان يبطل

وهنا، ينبغي علينا محاولة توضيح لفظة أزمة، وهي لفظة أصبحت فارغة لفرط استعمالها. لكن ينبغي علينا الإشارة، أولا، إلى أن الاستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المنتعدد للفظة «أزمة» (أزمة التقدم، أزمة الخضارة، أزمة الأزواج، إلخ.) يترتب على تكاثر علامات أزماتية... للحظ لمنحاول الآن تحديد هذه اللفظة. عندما نلقي نظرة أولى، فإننا نلاحظ أن الأزمة لا تظهر فقط عند حدوث انكسار داخل اتصال، أو عند حصول زعزعة داخل نسق كان يبدو ثابتًا، لكنها تظهر أيضًا عندما تتكاثر الاحستمالات وبالستالي التقلبات. إلها تظهر بفعل انقلاب التكاملات إلى عداوات، وعند تحول الانجرافات السريع إلى نزعات، وعند تسارع مسارات مُهدِّمة/مُفكِّكة (مفعول ارتجاعي إيجابي) وعند احتياح وعند حدوث قطيعة في صلب التنظيمات، وبالتالي عند احتياح مسارات منفلتة من كل رقابة وميالة إلى التضخم الذاتي أو إلى التصادم القوي مع مسارات عدائية أحرى تنفلت هي نفسها من كل رقابة.

والحال أننا لسنا فقط في مجتمع انبثقت فيه أزمة ثقافية (ذروتما مايو 1968)، حيث أن أزمة اقتصادية جديدة بدأت تتسع لأسباب خارجية (ارتفاع أسعار البترول) أيقظت هي نفسها أسبابًا داخلية كامنة داخل مجتمعاتنا. إننا نوجد في قلب صيرورة حيث إن الأزمة تبدو لنا، لا

أحدها مفعول الآخر؟

<sup>(1)</sup> باللغة الإنجليزية في الأصل.

كحدث عارض داخل مجتمعاتنا، وإنما كنمط وجودي؛ وكما أشرت إلى خلك في دراستي لمفهوم الأزمة (Communications, N°25, 1976) وأذكر هنا ما قاله أنطونيو نيغري: «إن الأزمة ليست نقيض التقدم، وإنما هي صورته ذاته.»

والواقع أنه ينبغي ربط الفكرتين، فكرة أن الأزمة قد أصبحت هي غيط وجود مجتمعاتنا، وفكرة كون التقدم يحمل في نفسه خاصية أزماتية: ففي ثنايا تطوره المغيِّر والمتسارع ينطوي تقدم الأمم على عمليات فك البنيات/وفساد اقتصادي، واحتماعي، وثقافي: فالتقدم لا يحدث فوق أساس ثقافي وحضاري ومجتمعي: إن التقدم غير منفصل عن عملية تحطيم/وتغيير لهذا الأساس، وهذا الجحرى المنشئ للفساد/وإعادة بعث النظام هو خاصية هذا البعد الأزماتي.

وهكذا يبدو أن أزمة الحضارة، فيما يخص المجتمعات الغربية، وأزمة الثقافة، وأزمة القيم، وأزمة العائلة، وأزمة الدولة، وأزمة الحياة الحضرية، وأزمة الحياة القروية، إلخ. هي حوانب متعددة لكيان مجتمعاتنا، الذي يبدو كيانًا مأزوما، وهي مجتمعات قددها هذه الأزمة، لكنها مجتمعات تتغذى منها.

يسبدو أن الأمسر على العكس من ذلك في المجتمعات الستالينية. فالمظهر الثابت للنظام، والتكلّس السياسي وجُمُوده الذي يطال قمم الدولة، والصرامة الانضباطية لآلة الدولة، كل هذا يبدو وكأنه يقصي خطسر وجود الأزمة. والواقع أن كل هذا يشكل بالفعل آلة هائلة كي يسبعد، بكل ثمن وبشكل دائم، كل شكل من أشكال الانحراف، وكل مفعول ارتجاعي إيجابي<sup>(1)</sup>، وكل تعبير تعددي، وكل شكل من أشكال النزاع داخل السلطة، أي تجنب كل بداية لمسار أزماني. لكن مجموع

<sup>(1)</sup> باللغة الإنجليزية في الأصل.

المحتمع السوفياتي آنذاك سيكون في أزمة ويصبح مهددًا بالانفحار، من دون ذلك النسق الهائل القمعي/التأديبيي/المعياري الشمولي.

من هنا نرى هذه الوضعية المتناقضة: فالإمبراطورية الروسية ترعي عوامل الأزمة مع العمل على قمعها. وهكذا فالزراعة في أزمة، دون أن تكــون في أزمة. ومجموع الآلة الصناعية المدنية تعيش في الآن الواحد نظامًا متكلسًا ناجما عن قمم الهرم السياسي كما تعيش فوضى السلع الرخيصة، والشطارات والخداعات الصادرة عن القاعدة؛ إلا أن اقتران هذا النظام وهذه الفوضي عوض أن يخلُّص هذا المجتمع في الآن الواحد من التكلس والفساد، هو بالضبط ما يجعله يستمر في الحياة: فنظام الإكسراه يعطيه العمود الفقري، وفوضى البحث عن ضروريات الحياة تعطيه حيوية. ومن جهة أخرى، فهذه الإمبراطورية منفجرة بشكل افتراضي، ما دام هناك في كل مناطق الاتحاد السوفياتي طموحُ القوميات للانفلات من هيمنة أديولوجية روسيا الكبرى، لكن هذا الانفجار يظل خيالـــيًا، حتى وإن كان مكتوبًا على أرض الواقع، لأن كل الحركات اليِّي باستطاعتها إشعالها تُخْسنق في المهد. فالنظام السياسي ثابت كالصخر، لكن هذه الحالة هي التي تحتم عليه أن يتقدم بطبيعة أزماتية، من خلل تغيير مفاجئ لعشيرة، أو لقائد، أو بسبب ظهور مكائد، ومؤامرات داخل المكتب السياسي.

ونحسن لو تأملنا الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، للاحظنا أن كسل مجستمع مسن هذين المجتمعين عرضة لمعارضات وتناقسضات، كلها من طبيعة متأزمة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، انتشرت المعارضات والتناقضات بشكل فوضوي تام بحيث إنها في بعض الأحسيان هزت كيان الدولة وزعزعته، بل إنها شلّته مؤقتًا. إلا أن هذه الفوضى هي المجال الذي تظهر فيه حيوية المجتمع الأمريكي. وفي مقابل

ذلك، فإنا نرى أن الحزب - الدولة في الاتحاد السوفياتي يكبت الفوضى في أعماق المجتمع، ويخنق في المهد ظهور كل شكل من أشكال التعارضات والعداوات. وهكذا يبدو الاتحاد السوفياتي أقل عُرضة من السولايات المتحدة الأمريكية للأزمة. وبالفعل فعوامل الأزمات تُكبت قبل ظهورها. إلا أن احتمال انفجار الأزمة هنا هو احتمال أكبر بما لا يتناهى، وفي الوقت نفسه يظل هذا الاحتمال مكبوتًا بشكل لا محدود ودائم. أما المجتمع الأمريكي فإنه لا يستطيع فقط أن يتحمّل الأزمات والنسزاعات، والفوضى الداخلية، وهو لا يعمل فقط على كسب تسامح هائل للتعايش مع عوامل لو وحدت في مجتمع كالمجتمع الفرنسي لشتّته، بل باستطاعته أيضًا أن يغترف من هذه الأزمات، على الأقل إلى حدود عتبات معينة، قوى إعادة التنظيم والإصلاح الذاتي.

إن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي هما في الوقت نفسه قوتان عظيم تان وام برياليتان. فنحن عندما نتأمل الإمبراطوريتين منذ سنة 1945، فإن نا نلاحظ أن حالة الشيخوخة التي أصبحت تعيشها القوة الأولى جعلتها تتصلّب؛ أما الثانية فإنما تعيش تقدمًا بيّنًا وهي موجودة حاليًا في مواقع عديدة من بلدان آسيا وإفريقيا، من دون أن تفقد شبرًا واحدًا من أوروبا التي مارست فيها القمع ضد انتفاضات في هنغاريا وبولاندا وبلاد التشيك. أما على الصعيد العسكري، فإن كل قوة من هاعلتين القوتين تملك قوى هائلة وتعاني من غباوة عجيبة. ونحن قد شاهدنا الغباوة العجيبة للقوة الأمريكية خلال السنوات الطويلة لحرب الفيت نام. وقد شاهدنا ذلك في كوبا. بل شاهدنا ذلك في كل مكان. لكننا لم نشاهد بعد غباوة قوى روسيا، وربما لن نشاهدها أبدًا (فرضية سأبحثها في الصفحات القادمة، «فرضية السيطرة وأوروبا»)، لكن بذور التف تت موجودة في قمة هذه القوة العسكرية الهائلة وفي قاعدها، كما

أنه بإمكان تواصل هذه القوة مع مَحْمياتها الهامشية أن تتكسّر بسهولة. لا شك أن الخرافة الاشتراكية الستالينية تظل خميرة التحرر القومي في العالم الخاضع للهيمنة الأمريكية. لكن أينما حلت الهيمنة الروسية محل الهيمسنة الامسبريالية السسابقة، إلا وتصلبت هذه الخرافة، وتمزّقت، وتفكّكت تحت وقع تجربة «الاشتراكية الحقيقية».

وهكذا فنحن أمام قوتين/ضعيفتين هائلتين. فالاتحاد السوفياتي هو مركـز إشعاع الاشتراكية الوطنية، وهي شعار الطبقة الحاكمة الجديدة في دول العالم الثالث، وشعار أمل بالنسبة للشعوب البعيدة والجاهلة بالتجربة الاشتراكية «الحقيقية»، شعار الإيمان والنجاة بالنسبة للمناضلين والمثقفين في كل البلدان، ومن هنا فإن شبكة تأثير الاتحاد السوفياتي تمتد في العالم، إلى قلب النظام الأمريكي. لكن من جهة أخرى، ففي قلب الحياة «السوفياتية»، في موسكو كما في كل أقاليم هذه الإمبراطورية الشاسعة، يشع نموذج الحياة الفردانية الغربية وحرافة الجنة الأمريكية. فليست الاشتراكية هي الواقع المعيش للبلدان «الاشتراكية»، وإنما القناع الأيديولوجي الذي يغطى الركون إلى الحياة الخاصة والطمع في نمـط حـياة قائم على الاستهلاك، وأوقات الفراغ، والحريات... فأيديولوجيا كل طرف قيمن على الطرف الآخر. (مع تسجيل هذا الاختلاف وهو أن الإيمان بنمط الحياة الأمريكية يظل قويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الإيمان بنمط الحياة الاشتراكية منعدم في الاتحاد السوفيات). إننا نعيش حالة مفارقة متزامنة تتمثل في كوننا نعيش عهدًا ستالينيًا عالميًا، وعهدًا أمريكيا عالميًا.

وهكذا يتمتع كل واحد من هذين الشريكين الكبيرين بامتيازات هائلــة وكل واحد منهما يعاني من نقائص حسيمة. فكل قوة عظمى هي، في الآن الواحد، كما يقول سالانتان، عجز عظيم. ولن نعرف من

سيكون المنتصر. لكن مما لا شك فيه أن القوة الحاسمة لأحدهما ستترتب على الضعف الحاسم للآخر. أما فيما يتعلق بأوربا، مثلا، فإن عجزنا الحاد في تحقيق كل جهد من أجل الاتحاد ومن أجل إنشاء درع واق هو الذي سيكون أصل قوة هذا الوحش الهائل الذي لن يحتاج من أجل ابتلاعنا إلى تحريك قدميه الهَشتيْن، وإنما سيحتاج فقط إلى مد رأسه نحو الأسفل. وعادة ما يحدث في التاريخ أن يكون الفشل الكامل لنظام يتمتع بقوة أمنية وعسكرية هو السبب الذي يقذفه إلى الأمام ويجعله ينتصر على نظام قابل للاستمرار في الحياة...

إن كـــلاً مــن الشرق والغرب تنخرهما عوامل مأزومة. والعالم الــثالث الــذي ظهر إلى الوجود بفعل حركة الاستقلال، يزداد تخلفه عمقًا. فنقص عدد وفيات الأطفال، وتفكك اقتصاديات المحتمعات التقليدية، وتدهر التوازنات البيئية والثقافية والسوسيولوجية الذي أنتجته التقنية الجاهلة، وزحف دور الصفيح على المدن، كل ذلك ولد قحطا جديداً ومجاعات جديدة، إذ يقدر عدد الوفيات بسبب سوء التغذية سنويًا بثلاثين مليون وفاة، يشكل منهم الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمسة عشر سنة نسبة تتراوح بين 15 و18 في المائة. وهكـــذا فــإذا اســتمرت كل هذه السيرورات بهذه الوتيرة، بما فيها سيرورات التزايد الديموغرافي، فإننا سنصل قريبًا إلى مستوى مليار وفاة في الـسنة. فالعـالم الـثالث بين الحياة والموت. وثمانون في المائة من الإنــسانية تعــيش فيه حياة تصارع من أجل البقاء، حياة تتحول أكثر فأكثر إلى مستوى تحت - حياتي، وذلك بالنظر إلى الحاجيات والتطلعات التي تقدمها صورة الحضارة الحديثة.

ولا تكمن المشكلة في الكفاف والتحولات المناخية التي تتعرض لها المجتمعات التي ما زالت عتيقة. والتخلف ليس فقط ناتج عن التأخر. إنه

أيضًا ناتج عن عملية إنشاء عنيفة لنموذج غربي للتقدم خارج الــشروط التاريخــية، والثقافـية، والتقنية التي كانت تنتمي إلى التقدم الغربسي، وبالتالي فهو نموذج مجرد ومفروض من الخارج، نموذج تقني بيروقراطيي لا يري إلا الآلة الصناعية ولا يري أبدًا الإنسان، الذي تكون كفاءاته الأولية ضرورية لعمل الآلات والذي تكون ثقافته الأولية غـــير قـــادرة على التكيُّف مع عالم تقني موضوع تحت ضغط القياس السرمني. وفي الوقت نفسه، يعتبر تنامي التخلف لمدن الصفيح، ولتنامي الهجرة وعملية الانفصال عن الثقافة لملايين الأفارقة والأسيويين والجنوب أمريكيين هو المنتوج المباشر أو غير المباشر لتطور مناطق صاعية مستقدمة. لكن هذا التقدم ذاته الذي يتحقق في داخل هذه المناطق الصناعية المتقدمة، لا يُنتج فقط البحبوحة والعيش السعيد؛ إنه يُنتج بشكل متزايد الضيقَ والضحر، لا فقط على شكل ضحيج وتلوث تقنو - كرونوميتري - بيروقراطي يجثم على حياة كل فرد، لكن أيضًا على شكل فقر سيكولوجي، وأخلاقي وعقلي، لحياة الملايين من سكان المسدن في الغرب والمستسلمين لأنانيتهم الفردانية، ولتشنجهم بخصوص ما يحدد كميا وما يمكن تحديده كميا، أي للمال، والمهووسين بشكل متزايد بخيراهم المادية التي يملكونها، والذين يعيشون في فردانية متزايدة في إطار تشرذم حضاري، وتعساء بشكل متزايد ومنطوين على ممتلكالهم، هذا مع حفاظهم على تطلع متزايد للتحرر الشخصي وللسعادة.

وهكـــذا، فإننا نجد في كل مكان من هذا العالم فائق التنمية وفي العــالم السائر في طريق النمو، تنمية لأشكال من التخلف غير مستقلة عن التنمية ذاته.

وهكذا فلا وجود لتنمية متكاملة فحسب، تكون بفعل ذلك تنمية فــوارق. ولا وجود فقط لتنمية لا تكون إلا تنمية تثير من تلقاء ذاتها أزمة داخل المجتمع، التقاليد، والثقافة. وليس هناك فقط تنمية تثير أزمتها الذاتية. هيناك فقط تنمية تحمل في ذاها تخلفًا، أي أن تقدمها يحمل ويجلب معه تقهقرًا. وبناء على ذلك، تبدو لنا التنمية بمثابة واقع متأزم وحرج يحمل في الوقت نفسه ما يحمل من الهدم والإبداع والتقهقر والستقدم، وندرك أن فكرة التنمية، تحت شكلها المبسط والمنتشي، الاقتصادوي والتكنولوجي، قد كانت أسطورة مجنونة أنتجها الفكر التقين وهكذا نرى، مرة أحرى، أن الهذيان المجرد يقدم نفسه على شكل تصور عقلي!

# تقهقر داخل التقدم وتقدم التقهقر

كانست فكرة التقدم تبدو بديهية، وفي الوقت نفسه بمثابة وجهة مأمونة وتقدم فعلى. وكان يبدو أن النمو الاقتصادي محدِّدٌ للتنمية الاقتصادية، الي كانت تحدُّدُ بدورها التنمية الاجتماعية والفردية. فالنمو الكمي كان يحمل معه بشكل تلقائي الازدهار الكيفي. والحال أن فكرة التقدم هذه قد كانت فكرة ميتافيزيقية بالمعنى الحرفي في اللحظة التي كانت تجهل القانون، أو بالأحرى، مضاد - قانون الفيزياء الأساسية: إنا نعيش في كون حيث أن مبدأ الارتجاج والتشتت، والفوضى يلعب دورًا مهمًا، وحيث إن أي عمل من الأعمال يحمل معه ضياعًا للطاقة وتبديدًا لها، وحيث إن أي نظام يفترض العمل - من نظام النجوم إلى نظام الكائنات الحية - إلا وينتج من هنا بالذات فوضاه الذاتية، التي ضدها يناضل باستمرار من خلال إعادة تنظيم ذاته، لكسنها في النهاية تنتصر وتنتج الموت: وهكذا فالنحوم مثل الكائنات الحية صائرة إلى الموت. وكل تقدم فهو تقدم جزئي، ومحلى، ومؤقت، وفوق ذلك فهو تقدم ينتج الانحطاط، والفوضي، أي التراجع. ويمكن النظر إلى تطور البيولوجيا على أنه تطور قد تم انطلاقًا من كائن حي عتيق وحيد الخلية. لكن ثمن هذا التقدم هو انقراض أصناف عددها أكشر بآلاف المرات من الأصناف المصارعة من أجل البقاء اليوم. كل جهاز عضوي إلا ويستمر في الحياة، لا بفضل الحياة فحسب، بل وكذلك بفضل مروت (أي عملية تجدد) خلاياه. وكل مجتمع إلا ويعيش، لا بفضل حياة أفراده، بل وكذلك بفضل موقم، وهكذا لا وجود لتقدم تَحقق بشكل لهائي، ولا لتقدم ليس إلا تقدمًا، ولا وجود ليتقدم من دون ظل. إن كل تقدم مهدد بالانحطاط ويحمل في ذاته العملية المزدوجة الدراماتيكية للتقدم/التقهقر.

إن التقدم هو إذن وجه متقلّب من وجوه الصيرورة. ومن المثير أن الإنـسانية العلمانية وفلسفة الأنوار وأيديولوجية العقل قد بنت على أنقاض العيناية الإلهية فكرة للتقدم وعملت على أقْنَمَتها وتشييئها في صورة قانون وضرورة للتاريخ الإنساني؛ وظلت هذه الفكرة مفصولة عين كل تحسد ومجردة عن كل واقع فيزيائي وبيولوجي، بحيث إلها غيبت مبدأ الفسساد والتحلل العامل في مجال الفيزياء، والكون، والحياة أو وأكثر غباوة من ذلك أسطورة التقنية - البيروقراطية للتقدم السي هيمسنت خلال عقدين من الزمن. لقد تصورت النمو الصناعي كعامل للتنمية الاقتصادية بدورها كعامل للتقدم الإنساني. وهكذا، فالنمو مقدر عليه أن يتقدم بلا حد، وأصبح هو الدليل، والمقياس، والوعد بحصول تقدم شمولي ولا متناه...

وهكذا تم نسسيان ظل التنمية الصناعية. تم نسيان أن منتجات تفريغ التقدم يمكنها أن تتنامى وتصبح منتجات أساسية، وتصبح عملية القضاء عليها صعبة أكثر فأكثر، في حين أن المنتجات الأساسية النافعة بإمكافها أن تستقلص لتصبح منتجات ثانوية. ويتم هذا لا في فلك الستأثيرات الخارجية للتنمية الصناعية فحسب (تلوث، أضرار، تدهور البيئي)، بل أيضًا في داخل الحياة اليومية (الامتيازات المحرِّرة للحياة البيمية)، بل أيضًا في داخل الحياة اليومية (الامتيازات المحرِّرة للحياة

<sup>(1)</sup> كلمات وردت باللغة الإغريقية.

الحصرية وتنامي الخيرات المتوفرة ما دام قد تم تعويضها أكثر فأكثر بعمليات بتر للحياة الخاصة، وفقدان للتضامن وتشرذم الأفراد، وخضوع الأجساد والأذهان لوتيرة كرونوميترية ولمعايير النظام الآلي). وفي نحاية المطاف تم نسيان أن الزوج نمو/تقدم قد كان أيضًا، على مستوى كوكب الأرض، مفعولاً ارتجاعيًا إيجابيًا (1)، أي أنه كان عبارة عن عملية تسريع من دون رقابة ولا مقياس، وأن هذا النمو هو الذي كان موكلاً إلى عملية تنظيم العلاقات الاجتماعية الذي أصبح يخضعها بشكل متزايد لاختلالاته.

لقد أصبح من الواضح، انطلاقًا من الآن، أن التطور التقني ليس مجرد تطور متدرج، أو ليس تطورًا مندرجًا بشكل شامل؛ إنه ينطوي على انحطاطات حاصة وينتجها: فالفكر التقنوقراطي لا يتصور ما هو حي، بشكل أنثربولوجي واجتماعي، إلا حسب منطق تبسيطي للآلات السصناعية؛ والكفاءة التقنوقراطية هي كفاءة الخبير، الذي ينطوي عماه السشامل على وضوح خاص؛ ولا يمكن للفعل التقنوقراطي أن يكون، سوسيولوجيًا وسياسيًا، إلا فعلا مبتورا وبتّارا.

وفوق ذلك، يبدو بديهيًا أكثر فأكثر أن التقنية لا يمكنها، مثل لغة إيسزوب $^{(2)}$ ، أن تصلح للأفضل كما يمكن أن تصلح للأسوأ فحسب، وهي بديهية بئيسة، بل هي من حيث كولها تحت رقابة وتوجيه وتنظيم سلطاتات الدول والإمبراطوريات، تكون بالأساس في خدمة الاستعباد والمسوت. وهي بإمكالها من الآن إبادة الإنسانية، في حين أن وعودها الجميلة والمحررة تتلاشي وتنمحي في الأفق.

<sup>(1)</sup> باللغة الإنجليزية.

<sup>(2)</sup> إيــزوب Esope شخــصية إغريقية عاشت بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد، وينسب إليه تأسيس الحكاية الخرافية كجنس أدبي.

وأيسضًا، ففي أثناء التطور، تنطوي العلوم على تقهقرات. وهذه التقهقرات هي ذاها التي تسمح بظهور غطرسة الفكر التقنوبيروقراطي. وتنامي الستوجه المغالي في تخصص العلوم يقطع عنّا إمكانية رؤية ما يحدث بين مجالات العلوم، أي رؤية ما يشكل الأمر الأساسي. ففي الوقت الذي تجهل فيه عملية تقعيد الاستنباط وعملية التكميم الكائنات والموجودات، الستي تصبح من هنا بالذات غير مرئية وتترك مكالها للأرقام - للصيغ، ولتصورات مثالية، فإن الحياة هي التي تسقط في ثقب بين محالات علوم الأحياء، والإنسان هو الذي يسقط في ثقب بين محالات علوم الإنسان. إلها الذات، التي اختفت منذ زمن طويل من كل العلوم، هي التي ينظر إليها وكألها استيهام محض، وهو ما شكل أكبر هذيان ذاتي يمكن تصوره. وهكذا إذن، لا تنتج تطورات العلوم التفسير فحسب، بل تنتج أيضًا العمي.

لا يستعلق الأمر هنا بتعويض فكرة التقدم بفكرة التقهقر، أي بالحلال تبسيط باتر بآخر. بل العكس، يتعلق الأمر بالنظر أخيرًا إلى فكرة التقدم على ألمّا فكرة مركبة. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب هدم فكرة تقدم بسيط، مضمون، ويسير في اتجاه واحد، والنظر إلى التقدم على أنه متقلب في طبيعته متضمن لتقهقر كامن في مبدئه ذاته، تقدّم يعيش اليوم أزمة على مستوى كل مجتمع، وبطبيعة الحال على مستوى بجموع الكوكب.

يجب علينا آنذاك أن نرى في الوحشية، لا فقط تلك التي لم يستطع التقدم الحضاري القضاء عليها، بل كذلك الوحشية التي أنتجها هذا التقدم الحضاري ذاته. بل بإمكاننا القول إن الأشكال الجديدة للوحشية، المترتبة على حضارتنا لم تفشل في تقليص الأشكال القديمة للبربرية، بل إنها أيقظتها واقترنت بها. وهكذا تبلور شكل حديد من

الوحشية شكل مُعَقْلِن، وتكنولوجي، وعلمي، يسمح بظهور تدفق قتال حدث مع الحربين العالميتين، بل عمل على عقلنة الاحتجاز في صورة معسكر اعتقال، وعلى عقلنة التصفية الجسدية، باستعمال أفران الغاز، وعقلن التعذيب، وهي الوحشية الوحيدة التي بدت في السابق على ألها قد انقرضت في بداية القرن العشرين، ها هي الآن تعيش إعادة إحياء، بل إعادة تأسيس من قبل النازية والستالينية، ومن قبل فرنسا في فيتنام وفي الجزائر، وأصبحت ممارسةً متداولة في العديد من بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تحت صيغة رجعية أو ثورية، «رأسمالية» أو «الشتراكية».

لقد توقع ماركس، في القرن الماضي (1)، بشكل جيد الصعود الظافر للوحشية داخل الحضارة. وقد أطلق فكرة الخيار بين أمرين: الاشتراكية أو الوحشية. لم يكن بإمكانه أن يتصور أن الاشتراكية والوحسية سيقيمان تحالفا؛ ذلك أن «الاشتراكية» التي تحققت لم تكن هي الاشتراكية المثالية التي توقعها، وإنما هي اشتراكية جهاز الدولة، الستي بإمكالها أن تضم وتُركز بين يديها وحشية سلطات الدولة (انظر في الصفحات اللاحقة العنوان التالي «عصر الحديد الكوكبي»، ووحشية الهيمنة البوليسية/العسكرية، ووحشية التقنية، ووحشية البيروقراطية.

هـــذا الاقتران الذي يتحقق بين الوحشيات يفتح نماية قرننا على إمكانات للعبودية والإبادة المعممة: فبإمكان سلطات الدولة اليوم إبادة الكــوكب؛ وبإمكانهـا في الغــد التصرف في الحياة، وتغيير الطبيعة، وإخضاع النفس البشرية.

<sup>(1)</sup> يقصد القرن التاسع عشر.

ليس من الأكيد قطعًا، بل من المحتمل فقط أن تصير حضارتنا نحو التحطيم الذاتي، وإذا تحقق تحطيم ذاتي، فإن دور السياسة، والعلم، والتقنية والأيديولوجيا سيكون دورًا أساسيًا، في حين لو وصلت السياسة والعلم والتقنية والأيديولوجيا إلى درجة الوعي بذلك، فإمكالها أن تنقذنا من هذه الكارثة وتحول شروط المشكل.

بيل هيناك ما هو أعمق من ذلك. أدرك ماركوز أن حضارتنا الصناعية تغيني و الخلها تحطيمها الذاتي. وفي السابق، تبين لوالتير بنيامين (1) أن كل تنمية تعيشها حضارة ما تنطوي على عكسها، أو على أساس وحشي. بل رأى فرويد (2)، سابقًا، قبل أن يصل هيتلر إلى السلطات، أن تنمية الحياة المتحضرة، بكبتها وكبحها لوحشيتنا العقلية ورميها في أعماق الي أن تنمية الحياة سحيقة، تساهم في تكدسها في الأعماق، إلى أن تصل إلى عتبة متوترة حيث قد يحدث انفجارها. وهكذا فالتنمية الظاهرة للحيارة هي تنمية الوحشية الكامنة. هل يجب على هذه الوحية أن تنفجر في اللحظة القصوى للحضارة كما توحي بذلك خرافة الخيال العلمي لفيلم تحت عنوان الكوكب الممنوع؟ (نشاهد في هذا الفيلم أن الكريل، وهم سكان كون بعيد، قد وصلوا إلى مستوى مين السيطرة على المادة بحيث إلهم قرروا التحول إلى مجرد أرواح.

يجب علينا النظر في الأمر التالي: هناك اقتران حاسم بين الحضارة/الوحشية، لا في الحضارات الكبرى السابقة، بل كذلك في حضارتنا الحالية. إن الحضارة، مهما كان الأمر، كما قلت في سنة

<sup>(1)</sup> فيلسوف وناقد أدبي من أصل ألماني ولد سنة 1892 وتوفي سنة 1940 ينتمي إلى مدرسة فرانكفورت.

<sup>(2)</sup> سغموند فرويد مؤسس التحليل النفسى، ولد سنة 1856وتوفي سنة 1939.

1958 (انظر كتابي: نقد ذاتي، ص. 227)، وأعيد قوله الآن (ليست سوى قشرة رقيقة موجودة على مستوى السطح الاجتماعي فحسب، بل موجودة أيضًا على صعيد سطح ذهننا.) إن الأمر الذي ينبغي الخوف منه، ليس هو انفجار داخلي مفاجئ للحضارة (لقد حدثت هذا في السابق، إذ حدثت انفجارات داخلية محلية، وستحدث مرة أخرى)، ولسيس فقط ظهور الوحشية الكامنة في حضارتنا، إنه التحالف بين الوحشية الخارجية والوحشية الداخلية والاقتران بينهما.

كــل المسارات التي انطلقت الآن بسرعة كبيرة وبتنام ضخم في حاضرنا تقود، إذا استمرت على وتيرتما هذه، إلى الكارثة، وإلى السرعب، وإلى الهيمنة الفائقة. وهذا المعنى يكون الأسوأ أمرًا محتملاً. وكما يقول نيكو تانبرغن (1): «إن لم نغير طريقنا، فالفناء مصيرنا» (سلُمون (Salomon)، انظر كتاب مستقبل الحياة) (2) لكن لحسن الحظ، فالحرب ذاتما تعاني، في خضم هذا الأزمة الشاملة التي تعيشها المجتمعات والحضارات، أزمة، كما بين ذلك جيدًا فورناري Fornari، فالخوف المتسبادل بين الدول العملاقة قد أصبح بالفعل هو الرقيب الواقعي الذي أحسل إلى حد الآن وقوع الحرب العالمية الثالثة. والإبادة الممكنة للإنسانية أصبحت تكبح ذاتما، وهي التي تمنع إلى حد الآن التهديمات الجزئية من أن تتخذ طابعًا شموليًا. دخلت الحرب في أزمة عندما قامت تنمسية تقنيات الإبادة وتكاثرها بتجريدها من كل معنى. لكن هذا لا

<sup>(1)</sup> Niko Tinbergen: عالم أوربي متخصص في دراسة سلوك الحيوانات ولد سنة 1988

M. Salomon, l'Avenir de la vie, éd. Seghers, Paris 1981 (2)

<sup>(3)</sup> فرانكو فورناري، طبيب إيطالي مختص في علم الأعصاب، ولد سنة 1921 وتوفي سنة 1985، من أعماله, اعماله Ed. Galimard, 1969, Sexualité et culture, éd. PUF, 1980

يعين أن الجنون لن ينتصر. هناك انتحارات شعوب. ربما قد كان في إمكان هيتلر أن يقرود العالم بأجمعه إلى حتفه، لو أمكنه ذلك. إذا استطاعت شيوعية الجهاز الجازفة بكل ما لديها من قوة أو عندما تستطيع ذلك، فهل ستتورع أم لا عن قيادة الإنسانية إلى خراها؟ وهل ستكون الإبادة الذرية عند ذلك الوازع النهائي أم الاستعمال النهائي؟ ما الذي ينبغي التفكير فيه؟ إننا نحيا في عالم يحمل في داخله، لا العديد من الحروب فحسب، بل أيضًا تمديد حرب نهائية ومطلقة، وهو تمديد لا يجعلنا، بوضعه للحرب في أزمة، نأمل إلا في إطار ما يدفع إلى اليأس...

### المستقبل الضائع

كــل شــيء، في هذا العالم، يعيش أزمة. وأن نقول أزمة معناه أن نقول، كما رأينا، أن ملامح اللايقين تكبر. ففي كل مكان، وفي كل شيء يكبر الغموض. معنى هذا أنه إذا استطاع الأنبياء التنبؤ، وإذا استطاع العرافون رؤية المستقبل، فلم يعد بإمكان المُشخِّصين تكوين رؤية واضحة ولم يعد بإمكان المتكهنين التكهن. فالحاضر في طور الهلاك. وكوكب الأرض يحسيا، ويتسرنح، يتدحرج، ويتحشأ، وهو في حالة فُواق وحزاق يومىي. كــل مــا يحدث يحدث ويحيا في مدة قصيرة. والمستقبل ينمحي خصوصًا وأنه يتوقف، لا على احتمالات وانعراجات (ربما أنما حصلت سلفًا...)، وإنما أيضًا على مخاطرة كلية محتملة. غير أننا لسنا مع ذلك في حالـة تعتـيم. إننا فقدنا التطور الخطي، والصيرورة المبرمجة بشكل مسبق، والمستقبل الآلي، لكنا ربحنا مجموعة من الأفكار المأزومة. إننا نعلم أن تسلم سلات الأزمات وتكاثرها غير مستقلة عن تطور كنًّا نعتقد أنه ينبغي أن نـــسميه تنمية وتقدم؛ ورأينا أن هذا التطور ينطوي بالفعل على تنميات وتقدمات، والتنميات تنطوي على تخلف والتقدمات تنطوي على تقهقرات. ونحن نعرف كنلك أن هذا التطور ينطوي على قطائع وتحــولات حذرية، وأنه ينتج تحولات أكثر حذرية، بل إننا نعيش في قرن الـــثورات. ونحن نعرف أحيرًا أن التطور يميل إلى التحطيم الذاتي. وهكذا فإنــنا نلفـــي أنفسنا في عالم يبدو لنا في الآن الواحد في طور التطور، وفي حالة ثورة، وفي تقدم، وفي تقهقر، وفي أزمة، وفي خطر.

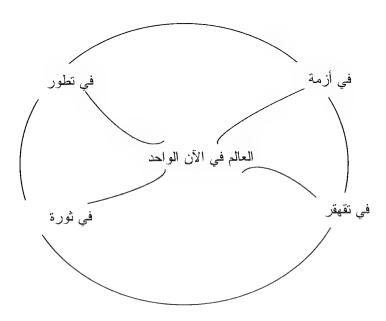

يجب علينا ربط مفاهيم الأزمة هذه، أي مفاهيم التطور، والثورة، والتقهقر، عوض انتقاء مفهوم منها وإقصاء المفاهيم الأحرى. إننا نعيش في الآن الواحد كل هذا. وحيرتنا تكمن في عدم قدرتنا على معرفة أي هذه المفاهيم سيكون هو الحاسم في نهاية المطاف.

# أزمة الإنسانية

لم نتوقف عن الإعلان في هذا الكتاب عن النبأ السيئ: لا وجود لخلاص تاريخي. ولسنا مهيئين للحل النهائي. لن نخرج من التاريخ. بال العكس، ينبغي علينا أن نعلم أننا لم نخرج أبدًا من الستاريخ، وأن ولوج الروح إلى التاريخ، وهو ولوج ضروري وحيوي، سيصاحبه غرق واختناق. يجب علينا التخلي عن الآمال الأخيرة والجنونة، آمال العالم الثالث، والتي تخليت عنها في سنة 1958: «يعيد العالم الشالث تاريخ القوميات الأوروبية وتاريخ بيروقر اطية الاشتراكية، وفي بعض الأحيان يعيدهما بشكل متزامن، بيروقر اطية الاشتراكية، وفي بعض الأحيان يعيدهما بشكل متزامن، كتابي: نقد ذاتي، ص. 221).

ومنذ خمسين ألف سنة توزع الإنسان العاقل (1) على مجموع القارات، واستمر تكاثر الشتات الإنساني، وتدعم خلال آلاف السنين. لكن الإثنيات سجنت ذاها في لغتها، وثقافتها، واعتقادها. كانت الحضارات تتواصل تدريجيًا فيما بينها، لكن التباعد الكبير الذي حصل للقارات أدى إلى تباعد الجموعات الإنسانية المتواجدة في أمريكا، وفي إفريقيا، وفي آسيا وفي أوربا، بل ظلت إمبراطوريات وحضارات جاهلة لبعضها البعض رغم تواجدها في قارات شاسعة. كانت هناك تواريخ، متعددة، ومتفاوتة زمنيًا، ولم يكن هناك تاريخ واحد.

والواقع أن الإنـسانية لم تـبدأ في الظهـور، تدريجيًا وبشكل ضبابسي، عبر التواصل المتبادل والتفاعل بين قارة وأخرى إلا بعد اكتـشاف أمريكا. ظهر العصر الكوكبـي في القرن التاسع عشر، في اللحظـة الـتي بدأ فيها انتشار التكنولوجيا، والسلاح، والامبرياليات الغربية يكتسسح الكرة الأرضية. وفي القرن العشرين عملت الحربان العالميتان في الآن الواحد على تمزيق العالم وعلى توحيده. وانطلاقا من الآن، أصبح التوب الأول الرابط لتأسيس الجسم الأرضى الكبير منسسوحًا ومُعاد النسسج بفعل مليارات التواصلات، والترابطات، والـــتأثيرات المتــبادلة، والــتأثيرات الارتجاعية لا على المستوى التقين والاقتصادي والمعلوماتي، والأيديولوجي والثقافي فحسب، ولكن أيضًا على المستوى البيولوجي (الاتحاد الميكروبي للعالم، الطابع العالمي لأوبعثة الزكام التي تحدث سنويًا، اختلاط متزايد بين الأجناس، إلخ.). والسيوم، هسناك زمن مشترك يوحد مختلف الأزمنة. وتُشكِّل حلقات مــتعددة مــن طبيعة إحيائية - إنسية - ثقافية الظهور الأول لإنسانية أخـــذت شـــذراتها المتناثرة في الاجتماع. ولأول مرة، وأمام شاشات

<sup>(1)</sup> باللاتينية.

التلفيزة، تأميل كوكب الأرض ذاته من خلال لقطات بعثتها المركبة الفضائية التي حطت على القمر.

أخـــــذ الوعــــي الكوبي، والوعى بوجود إنسانية، في التشكل وفي إعادة التشكل، على الرغم من أن دعاة الأممية كسرهم ضربات دعاة القومــيات والتهمــتهم. وليست الإنسانية فكرة مثالية فحسب: لقد أصبحت قَدرًا مشتركًا. فالإنسانية، التي تشكلت من حراء حربين عالميتين، أصبحت، منذ هيروشيما، مجتمع الحياة أو الموت. لقد عاشت الإنــسانية مــوتها الكموني قبل أن تتمكن من الخروج إلى الوجود. إن الــتهديد بالإبـادة هو الذي أعطى الإنسانية قوة التوالد وحوَّل فكرة مجردة إلى واقع ملموس. وهذا البعد الملموس يتغلف ببُعد ملموس كوبي آخر، أصبحنا على وعي بوجوده بفضل العلم البيئي، وهو المتعلق بالحيط الحيوي، وبمحموع التنظيم - الاقتصادي - الذاتي الذي تؤسسه المفعولات الارتجاعية بين كل الكائنات الحية، بما فيها نحن، الموجودة على كوكبنا. وأحيرًا، فالمغامرة الفضائية هي أكثر من مغامرة روسية أو أمريكية، إلها مغامرة إنسانية. فإقدام الإنسان(1) وفضوله هو الذي يحرك مشروع اكتشاف الكون، وليس فقط عُظَامُ الإمبراطوريتن (2). وهكذا أصبحت الأرض مركبة فضائية.

وهكذا، شكّل الأساس البيولوجي لنوع الإنسان العاقل من خلال التنوع الثقافي الهائل، الأرضية التي أحذت تتأسس عليها الإنسانية في شكل كيان جغرافي كوكبي، وتتّحدُ تحت شعار التقنية التي تسمح لها بإنجاز كل التواصلات المتقاطعة، وتعي ذاتها في وحدة المصير داخل المجال الحيوي، وأحيرًا، تبرز كوعي...

<sup>(1)</sup> كلمة وردت باللاتينية.

<sup>(2)</sup> يقصد الولايات المتحدة الأمركية والاتحاد السوفياتي السابق.

من السهل أن تتآلف الإنسانية، وأن تصبح وحدة، دون أن تستوقف عن التنوع. فكل جهاز عضوي من أجهزتنا يشكل جمهورية تتأسس من ثلاثين مليار خلية. فلماذا لا تتمكن فيدرالية مكونة من بعض مئات الأمم ومن ثلاثة إلى ستة مليارات من الكائنات العاقلة (1)، من تنظيم ذاها؟ وليس من المعقول، بل من الحيوي تصور ذلك: فالخطر القاتل الذي يتهدد مجموع الإنسانية والمترتب على صدام الإمبراطوريات والقوى تدفعنا إلى تصور فدرالية إنسانية تتضمن الدول – الأمة، تحترم أصالة وخصوصية هذه الدول وتجردها من قواها التامة، وتكبحها وتضبطها..

وهناك بالضبط يصاب كل شيء بالتعثر، والانسزلاق، والانحياز حانبيا، والطيران، وفقدان الصواب... والظهور الضبابي والتدريجي للإنسسانية ينحل في الوقت ذاته الذي تحاول فيه الخروج إلى الوجود. والأزمة الكوكبية تصبح انطلاقًا من ذلك، أزمة تكوكب. فالتكوكب الذي يتم داخل التقنية ومن خلالها، داخل وحدة المصير ومن خلالها، لا يستحقق على مستوى إنسانية مقسمة وممزقة بين أمم، وإمبراطوريات، وأعسراق. وحيثما تقدم هذا التكوكب بفضل الهيمنة وبفضل عملية الستجانس، هناك تقهقر. وهكذا نرى أن أزمة التكوكب هي أزمة الإنسانية التي لا تستطيع التأسيس على شكل إنسانية، وهي أزمة العالم الذي لم يستطع بعد أن يصير عالمًا، وهي أزمة الإنسان الذي ما زال عاجزًا عن التحقق كإنسان.

<sup>(1)</sup> باللاتينية في الأصل.

## العصر الحديدي الكوكبي

ويمكنا الآن أن نموضع ذاتنا بالنسبة إلى الماضي، والحاضر والمستقبل الذي هو في حالة تكوين داخل الحاضر المتقلب. إننا موجودون في عصر ما قبل تاريخ الروح الإنسانية.

والمستكل الأنثروبولوجي للنظام الاجتماعي وللحياة في داخل المجتمع لم يجد حله الأساسي. إننا نعيش في عصر الأزمات، أي ضحيج وهيجان، تقدمات/تقهقرات. ورغم ذلك فإننا وصلنا، في الوقت نفسه، إلى العصر الكوكبي حيث تحاول الإنسانية الخروج إلى الوجود.

#### إننا موجودون في العصر الحديدي الكوكبسي.

وهذا العصر الحديدي هو في الوقت نفسه عصر أوراني<sup>(1)</sup> بالنسبة للدول – الأمة.

إنا نعلم أن الدولة ظهرت في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه المجتمعات التاريخية، وذلك منذ عشرة آلاف سنة. لكن لم يتم تأسيس الدول الأمة الحديثة تأسيسًا تامًّا وحقيقيًا في نهاية القرن الثامن عشر، إلا بعد مخاض طويل. ولا يتعلق الأمر فقط بدول مكونة من مدن صغيرة مستقلة أو بدول فرضت وجودها على اجتماع هش من الأعراق المختلفة (إمبراطوريات)، وإنما يتعلق بدولة مرتبطة بمصير مشترك يتم تحديده ثقافيًا، ولغويًا وأسطوريًا (الإحالة إلى شعار «الوطن الأم» الذي

<sup>(1)</sup> نــسبة إلى أورانوس، وهي كلمة تدل في الميثولوجيا الإغريقية على السماء من حيث هي تمظهر للمقدس.

يمنح للدولة - الأمة جوهرها الأمومي والأبوي بالنسبة لمواطنين يُنظرُ السيهم كأطفال والذين تربطهم علاقات الأخوة). توزعت صيغة الدولة - الأمة على أمريكا وأوربا لكنها لم تشمل العالم كله إلا في القرن العشرين، وتمكنت بفعل حركات مقاومة الاستعمار في العالم الثالث، من تعمير الكوكب.

فمسن جهة، يبدو لنا أن تحقيق الوجود الوطني بمثابة لحظة إيجابية لتحسرر الأعسراق السواقعة تحت سيطرة الاستعمار الغربي. ومن جهة أخسرى، يسبدو لنا أن تكاثر الدول – الأمة وبلقنتها بمثابة فشل صيغ الفدرالية في أميركا اللاتينية («حلم» الزعيم الأمريكي اللاتيني بوليفار)، ثم في آسيا وإفسريقيا. والأكثر من ذلك، عجز الشعوب أو الأمم عن الدخول في نظام فدرالي، في أوربا كما هو الشأن في مجموع العالم، في بداية القرن العشرين، واجتياح الشوفينية الحربية في سنة 1914 لفرنسا وألمانيا حيث كانت الطبقات العاملة قد اندمجت في فكرة الأممية، ثم المسووع الذي تحقق لا من طرف الاتحاد السوفياتي للأهداف الأممية السيورة الكوكبية، وإنما خضوع الأهداف الأممية التي تبنتها الأحزاب الشيوعية للمصالح الوطنية للاتحاد السوفياتي؛ كل ذلك لا يسجل فقط الستواري المستمر للنزعات الوطنية، الثلاث تحت النزعات الوطنية، وإنما فشل ثورة القرن العشرين.

ما أريد أن أقول هنا هو أنه على أي تصور استرجاعي أن يعيد النظر في الإمكانات، والمشاريع والولادات التي أُجْهِضَت أو تم تحويل محراها خلل الجزء الأول من القرن. كانت هناك في بداية القرن العشرين، انطلاقة فكرة الأممية الثانية التي جلبت معها بداية تشكل «للظهور الضبابي والتدريجي» للإنسانية، على قاعدة تآخي العُمّال. لكن الفشل الأول لم يعمل، بطريقة غير مباشرة، إلا على دعم الأمم -

الدول، إلى أن وصلت اللحظة التي ساعدت فيها المجزرة البشعة وعبث الحرب، بطريقة غير مباشرة ومعاكسة، على انبثاق أمل في ظهور أممية ثـورية جديـدة؛ وعـندئذ بدت موسكو كأول غزو تحققه الإنسانية الجديدة: «لقد تحرر سدس الكوكب»، ذلك ما تغنَّت به الأجيال، ومن ضمنها جيلي مرحلة المقاومة؛ لكن الفشل الثاني، وهو الحاسم والنهائي قــد تحقق سلفًا، مُحرِّرًا هذه المرة الشكل السامي والوحشي للدولة -الأمة، وهو شكل الاشتراكية الوطنية أو الوطنية الاشتراكية. وبالفعل، أصبح الاتحاد السوفياتي أمة روسيا الكبرى بميل نحو الهيمنة ثم نحو الأمــبريالية؛ والاشــتراكية استطاعت (في بلد واحد) بتقوَّلُبها في الأمة واندماجها فيها أن تصبح قومية ثم وطنية، في حين أن الفاشية الإيطالية، ثم النازية الألمانية، خلقتا الصيغة الموازية، والمنافسة، والمعادية، والمختلفة، لكنها الشبيهة بالوطنية - الاشتراكية. والعنصر الجديد، في كل هذه الحالات، هـو تأسيس الحزب - الدولة، واحتكار السلطة، وتركيز السلطات بين يدى الحزب، الذي أصبحت تشغل قنواته العصبية مجموع نسيج الجسم الاجتماعي إلى أصغر خلاياه.

طرح القرن التاسع عشر أمام العالم فكرة الأمة، وطرح القرن العشرون أمام العالم فكرة الأمة الاشتراكية. وانطلاقًا من ذلك، ولدت شروطُ التقهقر التي تميزت بها أزمة القرن العشرين بشكل حتمي انطلاقة النموذج الوطني الاشتراكي وانتشاره، تارة تحت شكل ستاليني متشدد، وتسارة وفق صيغ مستقلة ومركبة إلى حد ما. وقد تم في كل مكان تحسويل الستطلعات التحسررية التي تغذي ساحة الأيديولوجية الوطنية والأيديولوجية الاشتراكية وانحرافها، وقلبها لصالح هيمنة جديدة. والمحاولة النهائية ذات الطابع الأممي، أي محاولة الأممية الرابعة، ظلت انحرافًا مُشجيًا وتراجيديًا (إلها تشهد على القدرة الفكرية للماركسية

التروتسكية لتحمل قدر الإنسانية، هذا مع عدم قدرتها على الارتقاء إلى المستوى المركب للمشكل). لقد أصبحت فكرة العولمة فكرة أرباب العمل...

إن فشل ثورة القرن العشرين فشل حتمي. فهل كان هذا الفشل قسدرًا أم لا، هذا سؤال آخر. وعلى كل حال، فقد تم حسم مستقبل العالم في سنوات 1914 و1917، و1924، و1935، و1937، و1941، و1945. لكن المهم هو أنه كانت هناك محاولة أولى وعظيمة من أجل طرح نظام كل مجتمع من المجتمعات، وطرح مشكلة الإنسانية. وسأظل وفيًا لذلك إلى الأبد.

إلا أن الفــشل لا يقــل أهمــية عــن ذلك. لقد أصبحت الأمة الاشتراكية لحظة حاسمة في تطور السلطة المطلقة للدولة \_ الأمة. وهذا لا يفيد أن كل الدول - الأمم ستخضع لهذه الصيغة أو ستبحث عنها. وليس من المؤكد أن انتصارها أمرٌ حتمي في الألفية الثالثة. لكن النادر هو أن تجد دولا - أمما خارج مجال العدوى.

إن هـــذه الصيغة القصوى للدولة -الأمة تطرح انطلاقًا من ذلك، في صيغتها المضخمة، مشاكل تثيرها وجود الدولة-الأمة على مستويين إنـــسانيين أساسيين؛ وهما مستوى الأفراد من جهة، ومستوى الإنسانية من جهة أخرى.

يمكن القول، من وجهة النظر الأولى، أن الدولة الديمقراطية القائمة على التعددية قد أقامت علاقات رقابة متبادلة ومتزامنة ومتكاملة بين سلطات منفصلة، وأحزاب متصارعة، وبين الفرد/الدولة، علاقة تكرارية حيث تكون فيها الدولة المُراقبَة مُرَاقبَة من طرف أولئك الذين تراقبهم. إلا أن التطورات ذات الطابع التقنو – بيروقراطي لدولة العناية الحديثة تمسيل إلى ضحمان أمن الفرد وإلى حمايته، في الوقت الذي تميل فيه إلى

إعفائه من المسؤولية في مجالات أساسية في حياته. لكن ظهور التصور الشمولي هو الذي جعل الدولة تميل إلى تجريد الفرد كليا من المسؤولية. والحق مع حنّا أرندت عندما تجعل من شخص آيشمان (Eichmann عندما تجعل من شخص آيشمان الضوء على تراجيديا مسئالا صارخا يتجاوز الحركة النازية كي يسلط الضوء على تراجيديا حديثة: أيه شمان «الخاضع للأوامر». فالنظام الشمولي يحطم العلاقة التكرارية بين الفرد -الأمة، حتى وإن لم يكن للدولة ذرة واحدة من الوجود خارج التفاعلات بين الأفراد المكونين للأمة. إننا نصل هنا إلى مشكل شديد الخطورة، مشكل رسمت خطاطته في موضع آخر (انظر كتابي: المنهج، النهج، المنافرة عنه المتعلق بما أتحدث عنه

هــناك قــوة جديدة وهائلة للدولة تميل إلى التمركز خلال هذا القرن.

1. أصبحت الدولة أكثر دولة - العناية ودولة المساعدة (Welfare state). وبمعنى أولي تتفانى الدولة أكثر فأكثر في حماية الأفراد وفي توفير رفاهيتهم، لكنها في الوقت نفسه، تنشر كفاءاتما في كل مجالات الحياة الفردية، التي أصبحت محاصرة في شبكة مستعددة الأشكال، لتصبح في الوقت نفسه ملجئًا (فهي تحمي مواطنيها، لكنها تعاملهم عند الاقتضاء وكألهم أطفال) وفخًا. وهكذا تتبلور دولة، لا دولة شمولية بالتأكيد، وإنما دولة شاملة، أي دولة تُغطّى كل أبعاد الوجود الإنساني.

<sup>(1)</sup> أيــشمان، أدولف (1906–1962) مسؤول عسكري في القيادة النازية خلال الحرب العالمية الثانية. يعتبر أحد المسؤولين عن المحرقة اليهودية. بعد انــتهاء الحرب فر إلى الأرجنتين، لكن مصالح الموساد قبضت عليه وأعدم بعد محاكمة شهيرة في إسرائيل سنة 1962.

2. إن التطور المثير للمعلوماتية التي يتم اليوم تقدير ومناقشة تناقضاها (راجع كتاب نورا ومانك. 1978) يسمح برؤية إمكانات مدهشة لإحداث عدم تركيز ولامركزية تواصلية يستفيد منها الأفراد. لكن المعلوم المعلوم المعلوم عن الوقت نفسه، جهاز الدولة المركزي إمكانية تحميع كل المعلومات عن فرد من الأفراد ومعالجتها بكيفية أكثر تسعبًا ودقة من الرقابة العصبية الدماغية التي تمارسها على خلايا أحسامنا. وعندئذ، يمكن لرقابة بوليسية/تكنولوجية (مزودة بجهاز للكشف والتصنت في كل المجالات) أن تمارس ذاها على كل الحسراف، وتسشوه وأصالة. وإلى هذا ينبغي سلفًا إضافة الأفعال البيوكيماوية المستقبلية

الإنسساني التي تسمح بإرساء قواعد معممة بإقصاء كل انحراف. فمنذ الآن، أصبحت الدولة مجهزة بسلطات تتجاوز، بشكل افتراضى، كل سلطات الرقابة والتدخل التي يمكن تصورها.

3. وها بالدات، ينبغي إدراج المحرى الدي يبدو هامشيًا وسوسيولوجيًا ثانويًا والذي وصفته في موضع آخر (انظر كتابي المنهج، I، ص 12-14<sup>(2)</sup>): إن إنتاج المعرفة العلمية بهدف التفكير فيها وتأملها من طرف العقول البشرية أصبح في تناقص، وفي مقابل ذلك تزايد تراكمها من أجل حسابها من طرف الحواسيب، أي من أجل استعمالها من قبل كيانات فائقة الفردانية، وبالخصوص من

L'informatisation de la الإحالة هنا إلى كتاب سيمون نورا، تحت عنوان (1) société, rapport au président de la République, La Documentation française, Paris 1978; également publié au Seuil, Paris, 1978,

Edgar Morin, La Méthode, I, p. 12-14. (2)

قبل كيان فائق الكفاءة والحضور: أي من قبل الدولة. وفي الوقت نفسه وبترابط مع ذلك، يعمل هذا العلم ذاته على تضليلنا: فوجه عالمنا، ومجتمعنا، وقدرنا فتتته معرفة علمية ما زالت اليوم غير قادرة على التفكير في الفرد، وغير قادرة على تصور فكرة الذات، وغير قادرة على التفكير في طبيعة المجتمع، وغير قادرة على بلورة فكر لن يكون فقط مصاغًا بشكل رياضي، وبشكل صوري، واحتزالي، لكنه، في مقابل ذلك، فكر قادر على إمداد السلطات بتقنيات حديدة للرقابة، والتصرف، والقمع، والرعب، والهدم.

إنا نقترب إذن من اللحظة التي نستطيع فيها تصور أن كل هذه المسارات المقترنة بإمكالها أن تسمح لهذا الصنف الثالث (أي للدولة - الأمة) من الستحقق بكل قوة، لا بإخضاعنا والتصرف في مصائرنا فحسب، بل أيضًا بإضفاء الطابع الطفولي علينا وبنزع كل مسؤولية عننا وبتجريدنا من كل تطلع لاكتساب معرفة والحق في إصدار الأحكام.

وليست هذه الفرضية عبارة عن لعبة ذهنية، ما دامت الدولة التي يتحـــتم علــيها هذا التحقق قد ظهرت في القرن العشرين: أي الدولة الـــشمولية وهـــي تحل، تحت أشكال متنوعة، في كل القارات، وكل الحــضارات، وكل المجتمعات تحت دافع، ورقابة، وامتلاك جهاز مطلق الـــسلطات في حــوزة مالــك واحــد: وهو الحزب الذي يملك كل الكفاءات، والذي بين يديه حقيقة الإنسان، والتاريخ، والطبيعة.

وعندئذ، يكفسي أن تُركِّسز هذه الدولة الشمولية كل أشكال الهيمنة/السرقابة، لا في المجال البيروقراطي، والبوليسي، والعسكري، والأسطوري، والسياسي فحسب، بل أيضًا في المجال العلمي، والتقني، والمعلسوماتي، والبيوكميائي، كي يتم إخضاع الطبقات، والجماعات،

والأفراد، لا إخضاعًا شاملا فحسب، بل إخضاعًا غير قابل للرجوع. وكي تحدث تراجعات على مستوى الحقوق الفردية ليس بشكل شمولي فحسب، بل أيضًا بشكل غير قابل للعودة إلى الخلف. بإمكاننا، بالتأكيد، أن نأمل أن تصبح هذه الدول الشمولية المعاصرة وحوشًا مؤقستة وُلدَت من جراء احتضار هذا القرن ومن مخاضه. لكن من حقنا أن نخسشى أيضًا أن تتمتع هذه الوحوش بحياة مستديمة في هذا الإخضاع/الرقابة البنيوية على الأفراد وبفضله...

لنتأمل الآن من وجهة نظر العصر الكوكبي هذه الدول - الأمم. إن السدول - الأمسم عبارة عن وحوش مصابة بهذيان ذهاني إذ ألها تَعْتَبِرُ بمسئبة عسدو مُسْبَق كلَّ قريب وبمثابة متهم كلَّ رعية من رعاياها. وهي وحسوش يسواحه بعضها البعض مثل ديناصورات وزواحف مجنحة، في هسيجان دموي مجنون أكثر فأكثر. وهي لا تعترف بأي قانون يتعالى على إرادها الوحشية. والمعاهدات التي تُبرمُها هي دائمًا عبارة عن أوراق مهملة تمسزقها كل علاقة قوة جديدة، غير قادرة على الشعور بالحب وعديمة الوعسي. أمسا نحن، الأفراد، نحن الذين نشكل الإنسانية، فإننا تابعون كليًا لانسدفاع وحسون وقسساوة هذه الوحوش الأورانية (أ) التي تحمل مصير الكسوكب بسين أيديها. فمن الأكيد أن الدول - الأمم هي أصل التهديد الأسمى الذي يجثم على الأفراد من حيث هم أفراد (الاستلاب الشمولي) وعلى الإنسانية من حيث هي إنسانية (الفناء الكامل).

وهذا يعني أننا ما زلنا في الحقبة الثانوية للسياسة. كما أننا ما زلنا في عصصر ما قبل التاريخ للمنظمات الاجتماعية، والروح الإنسانية: العصر الحديد الكوكبي.

<sup>(1)</sup> أورنوس، مصطلح ينتمي إلى الميثولوجيا الإغريقية ويدل على ما ينتمي إلى السماء من حيث هي تمظهر للمقدس.

### فرضية الهيمنة وأوروب

في إطار هذا العصر الحديدي ينبغي التكهن بمستقبلنا، الأوروبي المحلى أولا، وبمستقبل الحضارة والعالم.

يجب علينا مواجهة فرضية هيمنة كبيرة لإمبراطورية بإمكالها أن تنتشر على أكبر جزء من كوكب الأرض. وبمعنى ما، يملك الاتحاد السسوفياتي قوة عسكرية عالمية هائلة. ومع ذلك، فهذه القوة الهائلة هي كذلك ضعف هائل، كما رأينا ذلك سابقًا، ويكفي أن يحدث تمزق أو قطيعة انطلاقًا من القمة ليصل التفكك المتسلسل إلى مجموع النظام.

وهذا الضعف مع ذلك هو الذي يغذي هذه القوة الهائلة للقمع، وللحدفاع، وللهجوم التي يتصف بها الاتحاد السوفياتي. ولأن الشيوعية فشلت في تحقيق غاياتها فإنها نجحت، من حيث هي جهاز، في وسائلها مسن أجل إنقاذ سلطتها وتقويتها، وهي تشكل اليوم السلطة الوحيدة القصادرة على القضاء بشكل ممنهج ودائم على كل شكل جنيني من أشكال المعارضة. وكلما حدث فشل داخلي (أيديولوجي، واقتصادي، واجتماعي)، راهرن السنظام على نجاحه الكبير (المراقبة التي يمارسها الجهاز، القوة العسكرية)، وتقدمت هاتان القوتان إلى الأمام، ودفعتا ومجردين من كل قوة، وغير قادرين، وفي ذهول، كما هو حال أغلبهم الآن سلفًا، ويكفي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة طارئة أو دائمة، كي ينشر النظام إلى حد ما هيمنته على العالم القديم وعلى

جنوب العالم الجديد. لكن لم نقل بعد أن بإمكان هذا النظام أن ينجح في تحقيق الهيمنة العالمية، ولم نقل بعد أن تحالفًا دفاعيًا من أقصى الغرب، وأقصى الشرق وأوروبا لن يستطيع، في آ**خر لحظة**(1)، تمديده. وعلى كل حال، فحتى في حالة انتصار الجهاز المركزي لإمبراطورية المشمال، فإنه لن يستطيع الحفاظ بشكل دائم على انتصاره. أكيد أن هيمنته، على المدى القصير والمتوسط، ستكون فظيعة. سيُغلق مدرسة أثيانا، وفيينا، وفرانكفورت، وباريز. لكن، مثلما أن العصر الوسيط المسيحي استطاع الحفاظ على فلسفة أرسطو، فإن الشيوعية الوسيطية الجديدة ستحتفظ في شكلها البذري، في أعماق جحيم خزاناها ومــتاحفها، بكنوز ثقافتنا. سيُفنى العديد من الأحياء، لكنه سيحتفظ بكشير من الأموات، الذين سيكون باستطاعتهم العودة إلى الحياة. سيف شل الجهاز المركزي، عاجلا أم آجلاً، في ادّعائه مراقبة التاريخ والإنــسانية. يبقى فقط أن نتمنَّى أن لا يجر معه التاريخ والإنسانية في الهـــياره. وهـــل ستنجو أوروبا من ذلك؟ وهل ستخضع لتبعية؟ وهل ستصبح قرنًا وسيطيًا حديدًا؟ فضاء مغلقًا؟ هل ستصبح من حديد بؤرة للحـضارة، وفضاء متوسطيًا جديدًا في عالم من القارات المتماسكة، أو ستنطفئ تحت كمامة، في حين سينفتح فضاء متوسطى حديد في المحيط الهادئ السشمالي، بين كاليفورنيا واليابان والصين؟ هل سنكون مثل المدن الإغريقية التي انبطحت أمام مقدونيا، أو مثل هذه المدن ذاها التي رفعت، قبل قرن من ذلك، التحدي ضد إمبراطورية الفرس؟ وهنا أيضًا لا يمكنسنا التكهن. ربما أن كل شيء قد انقضى سلفًا؟ لكن ربما أنه لم يتحدد مصير شيء. سيعرف ذلك أحفادنا بعد أن يكون كل شيء قد انقصضي. إنسنا اليوم موجودون في لعبة واسعة من الإمكانات، لا لأن

<sup>(1)</sup> باللاتينية في الأصل

عالمــنا لا يخضع لتحديد، وإنما على العكس، لأنه عالم حاضع في كل الجوانب لانحرافات، وتحولات، وتقدمات، وتقهقرات، وابتكارات...

وعلى كل حال، يبدو أن الإنسانية لا يمكنها أن تتفادى السديم. المــشكلة تكمــن في معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بسديم صغير، أي بحــروب، لكــنها حروب محلية، من دون أن تكون حروبًا شاملة، أو بــسديم كبير، أي بانفجار متسلسل بإمكانه الوصول إلى الفناء الذري. ومــا إذا كان الأمر يتعلق بسديم قصير، سيدوم لبضع عقود، أو بسديم طويل الأمد سيدوم قرونًا.

إن فكرة السديم هذه، في نظري، تحمل شيئًا من طبيعة احتضارية. وينبغي أن نضع في كلمة احتضار معنى الأزمة القصوى، أي الصراع بين الحياة والموت، بين الولادة والتحلل.



#### الاحتضار

وهنا مرة أخرى، يمكننا أن نشعر، في حاضر هذا القرن سلفًا، بالدوران الاحتضاري، حيث إن قوى الحياة وقوى الموت لا تتصادم فحسب، بل إن الواحدة تعمل بلا تمييز لصالح الأخرى. فمنذ الآن بزغ المستقبل في كل جهة، باندفاع هائل، مع أنه عاجز عن الخروج إلى الوجود.

واليوم، تسير القوى الحاملة للموت بسرعة أكبر من القوى الحاملة للحياة، وهي قوى تتنامى مع ذلك بسرعة. وقوى البلادة تواصل تقدمها بسرعة أكبر من قوى النباهة التي هي مع ذلك تسرع الخطى منذ سنة 1970. وقوى الاستعباد تبلور وسائلها بسرعة أكثر بالمقارنة مع قوى التحرر التي كثيرًا ما تعمل بحرارة من أجل الاستعباد والموت. وفكرة الثورة الضرورية في العلاقات الإنسانية، والاجتماعية والعالمية، أخذت تنتشر، لكنها ما زالت حبيسة الثورة المضادة التي تعمل، تحت قناع الثورة، على نشر إمبراطوريتها وتقويتها.

هـ ل ستـ ستمر سيرورة التبليد والاستعباد والفناء في كونها هي الأسـرع؟ إذا كـان الجواب بنعم، فعندئذ نكون قد انطلقنا في سباق جهنمـي نحـو الموت، وسيصبح المستقبل فناءنا القريب. واليوم يعتبر مكسبًا كون الحرب العالمية الثالثة قد تم تأجيلها منذ سنة 1947. لكن ألم نفقد كل شيء خلال هذه السنين التي كسبناها؟ هناك خطر مميت، وهو ليس موجودًا في القنبلة وحدها، والتي ليست سوى مادة الأورنيوم

أو الهيدروجين. إن خطر الموت موجود في اقتران وتعاون الدول الفائقة القوة، واقتران تقنيات المناورة، والاستعباد والإفناء، والأساطير المحنونة. إن الخطر كمامن في تلاحم قوى الاستعباد السياسي، والتكنولوجي، والإحيائي، والمعلوماتي، وفي تدفق المسارات الديموغرافية، والاقتصادية والبيئية.

لكـــن بإمكـــان كـــل شيء أن يتغير مرة أحرى، في داخل هذا الاحتضار الحامل لنهاية محتملة للعالم ولمخاض محتمل لعالم ممكن...

### ولادة جديدة وثورة

لقد أجّلْتُ فكرة الثورة وبددها من حيث هي حلِّ هائي أو «هاية الستاريخ»، لكني لم أتوقف عن الاعتراف بعمق التطلعات الثورية وبسد «حقيقتها» التي ظهرت خلال هذا القرن. وفوق ذلك، فمجرى التحطيم السذاتي للحضارة وللإنسانية لا يمكن إيقافه بعلاج آت من أصول تقنو - بيروقراطي - دولية للشر. إن أزمة الثقافة، مثلها مثل أزمة الخسرب، تدفعنا إلى تحول عميق في علاقة الفرد بالفرد، والفرد بالمجتمع، والمجتمع بالإنسانية. من هنا أصبح من المُلحِّ ومن الجذري أكثر من أي وقت مضى التفكير في الضرورة التي تعبر عنها كلمة الثورة مع العلم ألها كلمة ملوثة وملطخة وغبية (لكن هل هناك كلمة هامة ليس ذلك هو حالها!).

لكن لا يستعلق الأمسر هنا بصراع لهائي، بل بصراع جديد أساسسي. يستعلق الأمر بتصور ولادة حديدة، ستكون مرتبطة بولادة إنسسانية غسير موجودة وفي طور الكمون. لم يعد الأمر يتعلق بتحقيق وعسود التقدم، وإنما بتثوير هذه الثورة ذاها. فالتغيير هو الذي ينبغي أن يتغير.

ينبغي إعادة التفكير في كلمة «ثورة» إعادةً كاملة. وفكرة الثورة الجديدة ليست وعدًا وليست اكتمالاً. لم يعد الأمر يتعلق بكلمة حل، وإنما بكلمة مسشكلة. وعندما نتصور أن الحل هو الحزب الثوري، أو الطبقة الثورية، أو غزو السلطة، أوامتلاك وسائل الإنتاج، أومعرفة

قوانين الجيتمع، فإن هذا بالضبط هو الذي يجسد المشكلة تجسيدًا تراجيديًا. لم يعد هناك حزب مُنقذ، أو طبقة مُنْقذة، أو شعب مُنْقذ، أو فكرة مُنْقذة. لا يتعلق الأمر فقط بإقصاء الطبقة المهيمنة السابقة: ففوق أرض تمست تسويتها تنشأ طبقة جديدة وهيمنة جديدة وعتيقة: لذلك ينبغسي مواجهة مشكل الهيمنة في بنياته الذهنية والتنظيمية. ولا يتعلق الأمــر بالمبالغة في امتلاك وسائل الإنتاج امتلاكًا جماعيًا، وإنما بنــزع الملكــية المشتركة ومنح الاستقلال الذاتي للجماعات. ولا ينبغي على الثورة أن تظل رهينة تحويل بنية تحتية مفترضة سينتشر منها التغيير على كل البنيات الفوقية. لقد كان ثوريو القرن الماضي مسكونين بالمشكلة التالسية: أيسن، وكسيف ينبغي الشروع في التغيير؟ هل بالتربية؟ لكن ماركس كان قد انتقد بالضبط أطروحة فيورباخ بصدد أسبقية التربية: مَـنْ سـئرربّي المربين؟ لكن من سيشكل الحزب؟ هل بالاستحواذ على السلطة؟ لكن مَن سيستحوذ على السلطة؟ هل ينبغي الشروع في التغيير عـن طريق البدء بامتلاك وسائل الإنتاج؟ هل بتصفية الطبقة المهيمنة؟ لكن هذا سينتهي إلى إرساء طبقة مهيمنة جديدة. هل ينبغي الشروع بتغسيير العادات؟ لكن كيف نغيرها؟ هل بالتربية؟ ويعود التساؤل من جديد، لتعود الحلقة المفرغة. وبالفعل، فالمشاكل لا تنتظم بشكل خطّي وبالتــتابع. إلهــا تطرح ذالها بشكل جماعي ويحيل بعضها على البعض الآخسر. إن الواقع الاجتماعي، كما رأينا ذلك وكما كررناه، متعدد الأبعاد وجدلية العوامل المختلفة تشكل حلقة من دون أن يستطيع عامل تحديسه العوامل الأخرى أو مراقبتها. وهذا يفيد أنه من الواجب على كلمـة «تـورة» أن تعنيَ في مبدئها ذاته تحولا متعدد الأبعاد، وتغييرا، حــيث إن كل تحول محلّى أو قطاعي سيكون ضروريًا للتحول العام، الــذي ســيكون في الوقت نفسه ضروريًا للتحول المحلى والقطاعي. فتحولات البنية الاجتماعية، والبنية الاقتصادية، والبنية الثقافية، والبنية الذهنية، والبنية الذهنية، بقدر ما هي منفصلة فيما بينهما ويستحيل اختزال بعضها في السبعض الآخر، فإن ارتباطها لا يقبل الاختزال في إطار منظور ثورة الكل.

لا بد أن تكون هناك حلقات فاعلة وارتجاعية تتم بين التحولات السصغيرة (لدى الأفراد)، وما بعد التحولات (الأشكال الجديدة للنظام الاجتماعي)، والتحولات الهائلة (الكوكبية). وهذا يعني أن كل شيء لا يمكنه أن يأتي إلا في، ومن خلال تفاعل الأفعال الارتجاعية المشكّلة لحلقات دائرية، وهي ظهور ضبابي تدريجي بالفعل، لكنه ظهور ضبابي يحمل في طياته صراعات ونضالات بقدر اللععل، لكنه ظهور ضبابي يحمل في طياته مراعات ونضالات بقدر الاحتضارية. إن النضال يستم السيوم في كل مكان، في قلب كل المحارية، وكل أمة، وطبقة، وجماعة، وفرد؛ يتم بين شكلين من أشكال التفكير، والسلوك، والفعل...

إن التقدم، يقول لابوري Laborit لن يأتي من الغرب ولا من السشرق، ولا من العالم الثالث، وإنما سيأتي من اللحظة التي يصبح فيها للإنـسانية طابع كوكبي. يجب إضافة أن هذا الطابع الكوكبي السندي على الإنسانية أن تتميز به سيأتي من الغرب، ومن الشرق، ومن العـالم الثالث. سيأتي من كل صوب ومن لا مكان. سيأتي من الجنس النسوي ومن الجنس الذكوري، من الصغار ومن الكبار، وسيأتي من السيوخ، ومـن العامـل، ومن المثقف. سيأتي من عدد لا متناه من الانحـرافات التي تلتقي في تعاون شامل. سيأتي من اقتران بين المغالاة

<sup>(</sup>۱) هنـري لابـوري (Henri Laborit)، طبيب وجراح فرنسي اشتهر بكتابات فلسفية هامة ولد سنة 1914 وتوفى سنة 1995.

في اللاوعي في طلب الحاجات التلقائية والمغالاة في الوعي بضرورة وحود فكر حديد مُركب. ربما أنه سيأتي، لكنه لم يأت بعد: بل العكس، فكل حركة من الحركات إذا لم تحد الحلقة التي تصبح فيها عنصرًا من العناصر المكونة لها والتي ستندمج فيها، فإنها ستسقط من حديد، منعزلة، وهكذا سيتفرق المجموع على شكل أجزاء منفصلة، لينطوي كل واحد على نفسه، في إطار أنانية جديدة، وفي إطار تعصب ودغمائية غريبة وتجزيئية...

يفيد هذا حسامة المشكلة، أي التقدم الخارق، والتغير العجيب وهي أمور ستكون ضرورية للحروج من العصر الحديدي الكوكبي! لم تعدد الثورة تتوقف على فاعل أساسي (الحزب، أو العُمال)، وفعل أساسي (الاستحواذ على السلطان، وبؤرة احتماعية أساسية (وسائل الإنتاج)؛ إلها تتطلب تعددية من التحولات/التغيرات/الثورات تكون في الوقت نفسه في استقلالية وفي تَعَالُق في كل المجالات (بما فيها محال الفكر).

وانطلاقً من ذلك، من صائب القول إن مثل هذه الثورة تبدو شورة مستحيلة منطقيًا وعمليًا. ولا وجود لجانب جيد يُكوِّن نقطة الانطلاق، بل يجب الشروع في العمل من كل الجوانب... إلا أن كل عملية خلق كبيرة، في مجال الحياة، تبدو لنا مستحيلة قبل أن تظهر، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة حتى بعد ظهورها. وهكذا يتم التساؤل دائمً عن الكيفية التي ظهرت بها العين في الجسم الحيواني، ما دامت شروط تَكَوُن العناصر المُكوِّنة للعين تفترض الوجود الشامل للعضو حيث يجد كل طرف وظيفته، وأن هذا الوجود الشامل يفترض الوجود المسبق للعناصر المؤسسة. ومع ذلك فقد ظهرت العين، و لم يحدث ذلك مرة واحدة، وإنما حدث ذلك على الأقل مرتين خلال التطور الحيواني.

وأيضًا، أيُّ ملاحظ حارج الأرض كان بإمكانه، كما ذكرت ذلك في السابق، أن يتحسيل قسبل ثلاثة مليارات من القرون أنَّ التفاعلات الإعصارية الموجودة في تكتلات الجزيئات كان بإمكانا أن تنجح في تكسوين كائن خلوي بإمكانات هائلة بالمقارنة مع إمكانات مكوناته، أي القسدرة على التحول، وعلى التنظيم الذاتي، وعلى الترميم الذاتي، والإنجاب الذاتي... إن الحياة ثورة هائلة تحققت على كوكب الأرض. وفسوق هذه الأرض وُلدَ أول كائن متعدد الخلايا، وهو ما شكّل ثورة أحسرى. وتمكّسن سمك مسن العيش خارج الماء من دون اختناق. واستطاعت حيوانات أرضية الطيران. وفحرَّت النباتات أزهارًا. وولد الإنسان العاقبل المعافية بيكون من عشرة مليارات من العيس وقسبل كل محطة من هذه المحطات، كانت الثورة أمرًا غير متوقع وغير متصور من طرف ملاحظ لديه ذكاؤنا وإمكانياتنا في الملاحظة.

وهـــذا يعني أن الأمر الذي لا يمكن تصوره هو أمر ممكن. حقيقة إن إمكانــية «ولادة ثورة جديدة» للإنسانية تظل إمكانية جد محتملة، واحتمال ما زال يقع في جانب التقهقر والموت.

لكـــن، إذا كان التوقع يُظهِرُ الأسوأ، فإن الأمل، من حانبه، يسير في اتّحاه المستحيل والمجهول. وعملية الخلق كانت دائمًا، قبل ذلك، غير مرئية، وينبغي الرهان على هذا اللامرئي

<sup>(</sup>۱) عبارة وردت باللغة اللاتينية Homo sapiens/démens:



### ليل وضباب

إننا لسنا قريبين من قمة الشاطئ حيث سنحيي الشمس المشرقة. ولسنا موجودين في اللحظة التي ستتحقق فيها وعود عصر الأنوار، كما تم اعتقاد ذلك سنة 1789، قبل أن ينطلق التاريخ من جديد في عواصف صحبة المقصلة، وانتفاضات، ونابليون، وعودة النظام الملكي، وتثوير الثورات...

إننا لن نخرج من التاريخ.

يجب علينا أن نعيد تموقعنا في ما قبل تاريخ الذهن الإنساني. إنا موجودون في لعبة غير مضمونة/وخاضعة لمبدأ الصدفة، للتقهقر/التقدم، موجودون في الآن الواحد في الثورات الوحشية والتقهقرات المتوحشة. إننا موجودون في الليل والضباب، في سُخْد من دون شكل، ورحم يكون الدم الموجود فيه والذي يغذينا مختلطًا بالقذارة.

ولا نـــدري ما إن كانت هذه المعاناة التي دخلنا فيها هي معاناة ولادة الإنسانية أو موتها.

وهكذا، بتهيئنا لهذه النهضة الجديدة، وببقائنا في عصر ما قبل تساريخ السذهن، فليس عصرًا وسيطيًا حقيقيًا هو الذي نعيش فيه، وليست نهضة حقيقية هي التي في طور الإعداد، وليس ما قبل التاريخ هـو ما نحسن بسصدد إنهائه. إننا موجودون في العصر الحديدي الكوكبي.

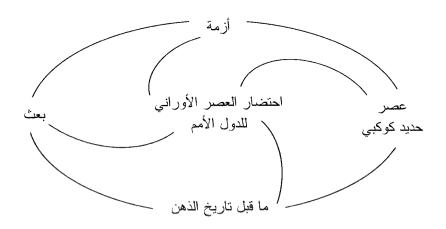

لكنه عصر حديدي بمارس مهنة الحدادة. والإنسانية هي التي يصنعها العصر الحديدي الكوكبي. والاختلاف بين هذا العصر والعصر الحديدي القديم، الذي تشكلت فيه الحضارة التقنية، هو أن هذا الأحير لم يحمل في ذاته تمديد فناء الإنسانية، اللهم في شكله الحالي حيث إن المتقدم المتقني يسمح في الآن الواحد بظهور الإنسانية الكوكبية، أي هذا العصر الحديدي الجديد، ويسمح باحتمال فنائها النهائي.

وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين للتشاؤم وللتفاؤل. فمسن جهة يمكن لنهاية الإنسانية أن تكون وشيكةً. ومن جهة أخرى، أصبحت ولادة جديدة للإنسانية أمرًا ممكنًا. وخيبة الظن الجذرية تجاه الخلاص التاريخي لا ينبغي عليها لهذا السبب أن تبدد فكرة تحول جندري أصبح ممكنًا، فكرة نحن في حاجة إليها. لكن نهاية ما قبل تاريخنا، ونهاية تاريخنا، وقصصنا، ليست وشيكةً. لنتهيأ لكل شيء، إلا لمستقبل مشرق.

والعديد من الناس يعتقدون أننا فقدنا كل شيء بفقداننا لأوهامنا. لكن العكس هنو الذي حصل. لقد حققنا اكتسابًا هائلا بفقدان

أخطائنا، وهو اكتساب يتمثل في الحصول على الوعي الضروري وربما أنا حصلنا، في إطار لعبة الحقيقة والخطأ، على الوعي المخلص. لقد فقدنا الوعد بالتقدم، لكنه تقدم كبير أن نكتشف، في نهاية المطاف، أن الستقدم أسطورة. لقد تعلمنا أن عقلاً منغلقًا اغتصب مكان المعقولية. لكن نازع هذه المعقولية هو الذي يشكل غزوًا كبيرًا للمعقولية. لقد فقدنا المستقبل الذي تضمنه مؤسسة راند الأمريكية (1) وفقدنا المستقبل الذي تضمنه ماركس لينين. لكن ها نحن قادرون على الفعل الذي تضمنه ماركة ماركس لينين. لكن ها نحن قادرون على الفعل مسن أجل المستقبل، بوعي كامل بالاحتمالات، وردود الفعل، والآثار المرتدة لكل فعل.

إنا موجودون في كوكب في حياة، كوكب يتمايل، ويحيا من دون أفق. ربما أنني قلت إن كل شيء قد حصل، إلا أننا لن نعرف ذلك إلا بعد مرور زمن طويل: لكن ربما أن كل شيء ما زال يحصل ويحصل من جديد، هنا وهناك في العالم آلاف الانحرافات، والترددات، وفي كل مرة يتعلق القرار بالشجاعة أو النذالة، بالوعي أو الضياع. ربما أنا سنكون شهود الحدث المجهول أو فاعلين له، حدث سيكون وراء تدفق الانجراف الكبير، الذي ستبلغ آثاره نهاية الأزمنة الإنسانية

<sup>(1)</sup> مؤسسة أمريكية تأسست سنة 1945 في كليفورنيا هدفها تحسين العطاء السياسي في الولايات الأمريكية.

#### سفاد الحيتان

#### إيقاظ/تنبيه الإنسانية

كـــل شـــخص يـــشعر، في مكانـــه وآنيته، أنه شديد البعد عن الإنسانية، وهي فكرة مجردة تنحل في موضع آخر وفي المستقبل.

لكن، الواقع، أن نسيج الإنسانية يتكون، لا انطلاقًا من الظهور الحاض السخبابي والتدريجي الكوكبيي الذي هو في طور المخاض فحسب، بل سيتكون أيضًا انطلاقًا من الأفراد، عندما يعتبر كلُّ فرد أنَّ كلِّ غير يدخل في حقل تواصله هو بمثابة قريب، أي عندما يعتبره أنا – غيرية، ويعتبره بالقوة غيرًا. ويتم تكوين نسيج الإنسانية انطلاقًا من الغير وانطلاقًا من بعد الأنا. لكن الإنسانية ليست عبارة عين أنا أعلى، أي ألها ليست كيانًا يعلو على الفرد. ولا يمكنها أن تكون المعبود الأخير، والدين الأخير. إن الإنسانية هي الغاية الجديدة تحقق وتبلور الطبيعة الخاصة بالإنسان وقد أصبح انطلاقًا من الآن يشكل الرباعية التالية:

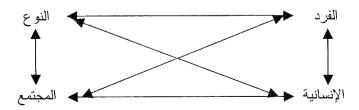

<sup>(1)</sup> الإتقيا: أخلاقيات.

## أوقفوا الموت الكبير

إن تنبيه الإنسانية اليوم يختلط مع ضرورة إيقاظ الإنسانية، أي إحداث (قفزة للإنسانية) قادرة على إيقاف المسيرة إلى الموت. فإن إيقاف المدوت! لا يعني فقط المساهمة في النضال المستمر والمتعدد الأشكال الذي يجب أن تقوم به كل حياة ضد الموت. إنما يعني النضال ضد الموت الجديد، النضال ضد الموت الكثيف الذي يحصد الملايين أو الموت الكبير.

فحلال هذا القرن ظهر الموت – الكبير. قتلت الحربان العالميتان الملايين. الملايين من البشر. والمعسكرات الستالينية والنازية قتلت الملايين. لكن عملية قتل هؤلاء الموتى تمت على امتداد الزمان والمكان: كان يجب وجود آلاف القتلة لآلاف المقتولين، وملايين القتلة لملايين المقتولين، أما هيروشيما وناكازاكي فقد أنتجتا الموت الكبير في بُعْدِه المُركز والمُعْدم.

لقد كان توازن الرعب بين القوى العظمى إلى حدود اليوم يمنع الستهديد ويسوقفه. إلا أن دوامة أخذت تتزايد، ليس فقط لأن هناك تسعيدًا آخدنًا في التنامي الكيفي والكمي للأسلحة ولكن أيضًا لأن هسناك انتسشار السلاح بين القوتين العظيمتين، وبالتالي تنامي القوى المتوسطة أولا، ثم الصغيرة التي تدخل في هذه الحلقة/الدوامة. وستنتشر الدوامة أحيرًا في مجموع الأمم، بحيث ستغيّر دوامة العدم هذه طبيعة الحرب ذاقها بخلق علاقة جديدة بين الأعداء.

لقد كانت الحرب تعني إلى حدود اليوم بقاء المنتصر وامتيازه. والآن أصبحت تعني إمكانية العدم المتبادل. إن العلاقة الذُّهانيّة، الخاصة بالدول والتي تفيد (أن حياتك هي موتي، وحياتي هي موتك) (Fornari) قد عوضتها العلاقة المؤثرة التي تبرز أن العدم فتح باب التضامن الحيوي بين الدول/الأمم والقائلة: (إن موتي هو موتك، وحياتي هي حياتك). كما أن الحرب التي لم تتوقف عن إتلاف الأزمنة التاريخية، أصبحت في أزمة. والخيلاص الوحسيد للأزمة هيو أن يسصير العدو أنا ألا تحراوالآخر - الأنا. فالعدم إذن هو الذي يحمل فرصة الحياة: والعدم هيو ما بعد القوة التي هي وحدها القادرة على مراقبة الدولة الذهانية وإيقاف سلطاتها المطلقة، أي إيقاظ ظهور الإنسانية التي تعلو على وإيقياد.

## العنف المجنوت

هـــنا لا يطرح مشكلة العنف فحسب، وإنما مشكلة العنف وقد أصبح مجنولًا (1)

ومشكلة العنف «المجنون» مشكلة غير منفصلة عن طبيعة الإنسان العاقل/المجنون<sup>(2)</sup>، لكنه عنف ينتشر فعليًا في العصر التاريخي، الذي هو عصر الدول والحروب، بمذابح هائلة، وإساءات أليمة، وطرق تعذيب غير معقولة تتجاوز وتفوق كل بعد استراتيجي. وتكاثر التعصب الديني، والاعتقادات التبشيرية، والرؤى القيامية التي زادت وضاعفت من تدفق العنف المجنون. وعوض أن يقوم القرن العشرون بتقليص ذلك، عمل على تدشين عصر حديد من العنف المجنون في الوقت الذي دشن فيه عصر الموت الهائل.

<sup>(1)</sup> هامش لإدغار موران: لا أريد أن أعالج مشكلة العنف، وهو مشكلة إحيائي انثربولوجي - سوسيولوجي مركب نميل ببلادة إلى اختزاله أو إلى إلباسه بعدًا واحدًا. إنني أريد فقط الإشارة هنا إلى أن العنف مفهوم واضح وضوحًا كانبًا، ولا يمكن حصره في الممارسة الفيزيائية للعنف. فالتخويف والتهديد يحملان في ذاتيهما عنفًا كمونيًا هائلا يعفي من الممارسة الفيزيائية للعنف. فالإكراه والقهر يمارسان العنف. وعندئذ، فعنف التمرد يمكنه أن يصبح هو الوسيلة الوحيدة لكسر وتيرة التخويف وإيقاف القهر. ولا تصلح هذه القضية بطبيعة الحال للعنف المكرر، والمفسد، العنف الذي يمارس من أجل أسباب بليدة، وعلى سلطاتات بليدة.

<sup>(2)</sup> باللاتينية في الأصل.

إن جـنون الموت الهائل الذي نجم عن الحرب العالمية الأولى كان مـستنبت بكتيريا ترعرعت فيه قيامة العنف التبشيرية للعنف الثوري. وكـيف لا يهتـز إيمانـنا عند ذلك، في الوقت الذي تعلن فيه روزا لوكسومبورغ العظيمة عن الدمار الدموي للعالم القديم، الذي سينقرض عنفه بالعنف الضروري لميلاد العالم الجديد الذي سينعم أخيرًا بالسلم.

لكن عنف الخلاص هذا تشوّه عندما أصبح عنف الدولة، بتأييده وتبريره هـذا العنف الهائل الجديد الذي تقوم به الدولة التي أصبحت شمولية تبريرًا أيديولو جيًا وصوفيًا ودينيًا. ذلك ما أدَّى إلى الحرب العالمية الأولى، وهي أكثر الحروب التي عرفها التاريخ ديمومة وشدة في الإنتاج الاعتقالي للموت الهائل. في حين خلق الدين النازي للعرق اللبؤي وللدولة المفترسة نسقه الذاتي الاعتقالي وأضرم نار الحرب العالمية الثانية. واليوم نرزح تحت وطأة دوامة العنف وقد أصبح جنونيًا. وتترتب هـــذه الــوطأة علــي اقتران عنف المقاومة/التحرر الذي يعارض القهر (الاحتلال العسكري، الهيمنة الاستعمارية) وتبشيرية الخلاص الثوري، الذي يعتبر أن كل الوسائل مشروعة بفضل الغاية التحررية. ولا تنتشر دوامـة العنف هذه في المجتمعات الشمولية (التي تقمعها في المهد)، وفي الدكتاتوريات والهيمنات الاستعمارية فحسب، وإنما كذلك في المحتمعات ذات النظام السياسي التعددي. وتأخذ هذه الدوامة شكلين. الـشكل الأول، وهـو الشكل المبتذل، والمخفف و (الحميد) إن جاز القــول، يكمن في انقلاب نباح الاحتجاج إلى اعتداء بتفجير قنبلة من دون هـــدف واضح، وفي بعض الأحيان بمدف لا علاقة له بتاتًا بسبب الاحــتجاج (وهكذا قامت لجنة أرمينية بشكل غريب بالاحتجاج ضد أفعال عنصرية ارتكبها بعض المتسكعين ضد بعض الأرمن في مدينة ألفورفيل بوضع قنبلة أمام مكتب خطوط الطيران الفرنسي الموجود في

شارع الإليزيه). والشكل الثاني، المركز، والحاد، هو الشكل التبشيري القيامي المسمَّى بالإرهابي، حيث إن أصغر أقلية حاملة لحقيقة الستاريخ تمنح ذاتها مهمة إيقاظ الطبقات العمالية وإزاحة قناع الديمقراطيات التي تبدو ليبرالية كي تظهر أثناء ممارسة القمع وجهها الفاشى الحقيقى.

ولا تعمل هذه الدوامة إلا على إذكاء حلقة من الأجوبة، والأجوبة المضادة، والأجوبة المضادة، حيث يُذْكي كل عنف العنف الآخر، أي يُذْكي العنف الإرهابي عنف الدولة والعكس، ويسسير هذا العنف ذاته نحو القتل – الهائل باعتداءات على الجموع وقريبًا ستقود سهولة صنع السلاح النووي المصغر العنف الجنوني الإرهابي إلى الموت الهائل.

وهكـــذا ســـتلتقي دوامات العنف العاصف داخل الدول بدوامة العــنف الحاصل بين - الدول والحاملة للموت الهائل والصاعق، الذي يحوم حول الإنسانية، وهو في الحقيقة سُخد العدم.

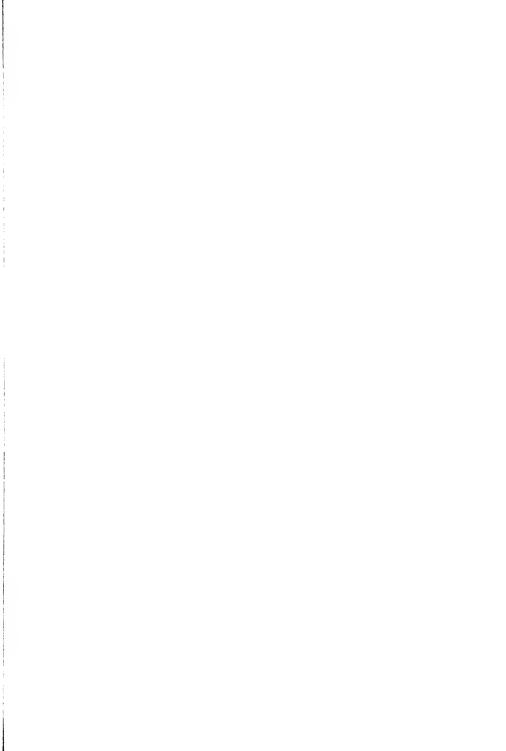

#### ما بعد العنف

هـــل من إمكانية لوقف الدوامة؟ إننا نعرف أن العواطف النبيلة والأفكار الجيدة عاجزة. لكن انطلاقًا من الآن يدخل في ساحة الصراع عــاملان تــولدا عــن العنف وعن الموت الكبير، لكنهما سينقلبان عليهما:

- ما بعد القوة التي يمارس مهمة مراقبة الموت.
  - تجربة العنف وقد أصبح جنونيًا.

إن تجربة العنف وقد أصبح جنونيًا هي تجربة كل شخص وتجربة الحميع. ففي العواصم الأكثر مدنية يقوم المدمن على المحدرات خلال فترات النقص الحاد بإسقاط امرأة عجوز وتعنيفها قصد سرقة محفظتها. ومن الآن أصبح الأطفال في كل الأصقاع ينفجرون ويموتون تحت قنابل سوداء أو حمراء.

سيقوم به أو لا أولئك الذين مارسوا العنف الحربي إلى حد التقزز، ومارسوا العنف الثوري إلى حد العبث، والعنف الإرهابي إلى حد الاشمئراز. ذلك هو الدرس البديهي الذي يقدمه شريطان سينمائيان أمر يكيان بيّنا لنا كيف يمكن للسفر المقزز والرهيب إلى أقصى حرب الفيت نام أن ينتهي إلى الثورة على الذات. فالشريط السينمائي القيامة الآن لا يستطيع بالتأكيد الخروج من القيامة (ولم يجد كوبولا، مخرج المشريط، النهاية الحقيقية لشريطه السينمائي ببلورته لنهايات غير مرضية له ولنا). لكن فيلم قناص الأيائل(1) ينتهي إلى الوعي بالجنون القاتــل وإلى رفض المشاركة من الآن في لعبة الموت: وأخيرًا يغمر رعب الاغتيال، لدى القناص بطل الفيلم، متعة القتل. إن مثال كلاين H J. Kelin عــضو مجموعة بادر Baader ليس بخيالي بل واقعي، فهو المــشارك في الهجــوم الذي استهدف اجتماع أوبك في فيينا، والذي كــتب، في خــتام رحلته إلى آخر الليل: «البرميل عندي فارغ: ولن نسكب فيه أبدًا قطرة دم» (La mort mercenaire, p. 44). وعندما يلقيى ميكاييل بومان بمسدسه سنة 1974 يقول لنا: «ألقيت السلاح لأنسني أدركت أن الكراهية ليست هي الدافع العميق لأفعالي، وإنما الحب» (وندرك في الوقت ذاته أنه إذا كان بإمكان الحب المكبوت والعاجز، والمغمور والمُداس أن يتحول إلى كراهية، فبإمكان هذه الكراهية ذاها أن تنقلب حبًّا.)

وينبغي فهم أولئك الذين مارسوا العنف سابقًا والاعتراف بهم، لا فقــط من خلال دورهم الذي لا يُعوَّض ضد العنف وقد أصبح مجنونًا، وإنما بمثابة إخوة دوستويفسكي الذي أدرك قبل ماركس بملايين السنين

<sup>(1)</sup> The Deer Hunter شريط سينمائي أمريكي من إخراج Michael Cimino، 1978.

المضوئية ووضع بسرده قصة راسكولنيكوف وسونيا كيف تتأسس حلقة جديدة من الإنسانية.



ولا يمكن للصفح أن يأتي إلا من أولئك الذين مزقوا، وأهينوا وتلقوا أضرارًا، ومن أولئك الذين تحول بعض أقربائهم ضحايا... وهنا كذلك يسوجد شيء جذري ينبغي تجاوزه: التأثر والكراهية. وتوبة من مارسوا العنف سابقًا لا تكفي. ولا يمكن للدوامة الجديدة المنتجة للإنسانية أن تتأسسس إلا عندما تُدمج في طرفيها المسالمين السابقين الذين يستندون إلى عنف الدولة وتدمج أيضًا أولئك الذين مارسوا العنف سابقًا، وناضلوا بعنف جنوبي ضد عنف الدولة. هذه الدوامة هي التي بإمكانها أن تخلق هذا الصنف الجديد من دعاة السلام.

وانتفاضة الإنسانية، إذا حدثت، فإلها تمر بالضرورة عبر الوعي الفردي وانتشارها بذبذبة جماعية. وعنذئذ يمكن أن تولد شروط سياسة ما بعد العنف التي بمعرفتها كيف تُقلّص من دور العنف السياسي وتحد منه، ستعرف كيف ستُحارب قوى القمع والموت. أقول ما بعد العنف كي أقول إن الخلاص سيأتي، إذا أتى، لا من إلغاء العنف، وإنما من تخفيض العنف الجنوني. ينبغي علينا إقصاء كل خلاص، سواء أتى من تبشيرية العنف، أو تبشيرية اللاعنف. وما بعد العنف ليس خلاصًا، إنسه السبيل المتناقض والمعقد والصعب الذي يدعونا إلى الانفلات من قبضة الموت الجنوني.

وهنا يتدخل بترابط مع ذلك العامل الثاني: أي حضور العدم. إنه خيار انتفاضة الإنسانية والفناء المُعمّم الذي يجب عليه أن يوقظنا.

فالوعسي بالفسناء المتبادل هو الذي يمكنه أن يؤسس ما بعد - مراقبة الوحوش المصابة بالذهان الهذياني. وعن صواب يقول كزافييه سالانتان (Xavier Sallantin) إن التهديد الذري يؤسس خميرة تشكل الإنسانية. عالمي... إنه أصبح أفضل من ذلك، أي أصبح خميرة تشكل الإنسانية.

إنا نرى إذن من خلال الطرفين ظهور الحالة الاستعجالية والضرورة الأولية المتمثلة في بزوغ الإنسانية.

## المقاومة والتغيير

يجب علينا مقاومة العدم ومقاومة قوى التقهقر والموت الهائلة. وفي كل الفرضيات، يجب المقاومة. فالحد من الموت مقاومة. النضال ضد الوحشية مقاومة. والمستقبل لم يعد ذلك التقدم اللامع إلى الأمام، أو بالأحرى ينبغي القول إن هذا التقدم اللامع لتهديدات العبودية والخراب يجب أن تقاوم أيضًا. وبشكل أكثر اتساعًا، يجب علينا من السيوم، ومن دون توقف مقاومة الكذب، والخطأ، والخلاص، والاستسلام، والأيديولوجيا، ومقاومة التكنوقراطية، والبيروقراطية، ومقاومة المختوقراطية، والبيروقراطية، ومقاومة المختوفراطية، والبيروقراطية، في أنفسنا إلى أشياء جديدة من القمع، أي إلى أنماط جديدة من المقاومة.

وفي الوقت نفسه، يجب علينا أن نعلم أننا لن نستطيع تجاوز التهديد القاتل إلا بفضل تحولات كبيرة ومتعددة بإمكانها تثوير شروط المستكلة «إذا أراد الإنسان أن يعيش، فعليه أن يتغير»، كما قال ياسبيرز. وكلما تقدم الموت، تقدم مشكلة التغيير الضروري لإنقاذ الحياة. وهانا تظهر من جديد فكرة الثورة، أي فكرة تحول جذري سيتؤثر في الآن الواحد في الفرد، والعلاقات بينفردية، والنظام الاجتماعي للأمم - الدول، والذي سيعمل على بزوغ الإنسانية من حيث هي إنسانية. لكن يجب على الفكرة الجديدة للثورة أن تُطَهَّر من كل خلاص، ما عدا من فكرة إنقاذ المغامرة الإنسانية. فهي ضرورية

منطقً يًا لإنقاذ الحياة، لكنها ليست تاريخيًا ضرورية، بل إنها تبدو قليلة الاحتمال. وهي لن تنجز التطور الإنساني، لكنها ستعطي انطلاقة تطور جديد. إنها ستعمل على تغيير مبادئ التغيير. إن فكرة الثورة هذه تحمل في ذاهيا فكرة الاستمرارية الجذرية، لأن الحياة، وخصوصًا الحياة الإنسسانية، هي التي يجب ضمان استمراريتها، ولأن الحضارة هي التي يجب ضمان استمراريتها، ولأن الحضارة هي التي يجب إنقاذها من الوحشية القديمة والجديدة، حتى وإن كانت إلى حد الآن غيير منفكة عن الوحشية. وهي في الوقت نفسه تحمل في ذاها فكرة التغير الجذري.

هناك إذن، انطلاقًا من الآن، علاقة تكامل وتضاد في الآن الواحد بين فكرتي المغامرة والثورة. إن التخلص من أسطورة الثورة – الخلاص يقودنا إلى فكرة المقاومة، لكن هذه تقودنا إلى الفكرة الجديدة للثورة. إن السثورة تمر عبر مقاومة الموت، مقاومة تحتاج إلى الثورة. وعلى كل حال، فالمستقبل يمر عبر المقاومة.

بإمكانسنا ربط أفكار المقاومة والثورة في داخل فكرة الأسس. وأولئك الذين قرأوا الثلاثية الرائعة لإسحاق أزيموف سيفهمون المعنى الكامل الذي يجب إعطاؤه لكلمة أسس في هذه الأزمنة المتقلبة حيث إن كسنوز العالم القديم مهددة بالفناء أثناء سقوطه وحيث إن بذور العالم الجديد تكون مهددة بالفناء بسبب الجمود. إن فكرة الأسس تعنى:

- تأسيس بــؤر المقاومــة بكل ثقافة ستكون في الوقت نفسه بؤر انطلاقــة ثقافة حديدة (وليس من المستحيل أن يتكرر لمدة طويلة حدث إغلاق مدرسة أثينا)؛
- تأســيس نــسيج جنــيني من العلاقات الاجتماعية الجديدة ومن علاقات حياة مغايرة؛

- تأسيس تجمعات البحث حيث يتم بذل مجهود كبير قصد بلورة ميادئ فكر غير مبتور/وغير باتر من أجل فهم عالمنا، وزماننا، وذواتنا (ومن جهيتي سأساهم انطلاقًا من الآن من أجل هذه الأسس بعملي، ومن ضمنه هذا الكتاب).

إن فكرة الأسس هي فكرة مفتاح من أجل نهاية قرننا وفجر الألفية الثالثة. إنها تنطوي في داخلها في الآن الواحد على إرادة حماية ما ينبغي إنفاذه داخل هذا التقهقر الشامل المهدد، وإرادة إثبات الأمر الذي يُمكّن أخيراً من التقدم الحاسم داخل صيرورة الإنسانية. إن فكرة الأسس هي الفكرة التي تسمح بالحفاظ لا على الماضي فحسب، وإنما بالخصوص على المستقبل.

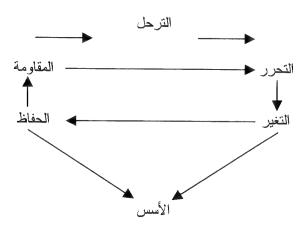

كل فرد أينما حل... إلا وهو منخرط في النضال بكامله

يقــول الجنـرال لجنوده: «ليتصرف كل واحد منكم كما لو أن الحرب بكاملها تتوقف عليه». ويقول لنا التفكير المركّب: كل فرد يجد نفــسه مقحمًا في خضم النضال بكامله ضمن حركة ما لا متناهية من ردود الفعل الارتجاعية المتبادلة.

إنسنا نعلم أن كل مقاومة تتطلب استقلالية كل فرد وتحمل المسؤولية الشخصية. ونحن نعلم أن كل أزمة تتطلب خصالا فردية من السائدكاء والابستكار، هذا فضلا عن ألها تجذب الأوهام، والمحدرات الأيديولوجية، و«أكباش الفداء». لقد رأينا أن الثورة الحقيقية لا يمكنها إلا أن تكون متعددة الأبعاد وتتطلب تحولات عديدة متزامنة. وثورة الألفية الثالثة ليست لها صيغة ولا وصفقة. فكل شيء يمكنه أن يبدأ من أكن نقطة، وكل شيء يجب أن يبدأ في كل مكان، من أطراف عديدة، ويجب على بدايات عديدة أن تحدث جميعًا، وأن تتزامن، وأن تتآزر، وأن تُحدث دوامة...

وعــندئذ، فهناك حيث يكون السيناريو غير جاهز (1)، وحيث إن السصدفة والــشك يخيمان على البدايات والتبلورات، هناك حيث إن المبادرة والذكاء يصبحان من جديد فاعلين، فيجب من جديد على كل فــرد حيث ما كان، في موقعه الخاص، أن يشعر بأن الأمر يعنيه. فعلى كل فرد أن يبدأ بالشروع في البداية حتى وإن كان ذلك مع ذاته. وكما قــال ذلك ليكي البداية متى وإن كان ذلك مع ذاته. وكما قــال ذلك ليكي (G. Leakey(Strategy for a living révolution): «إنــنا كائنات النظام القديم التي تريد مع ذلك المساعدة في بناء النظام الجديد: يجب على أحد برامجنا أن يكون هو ذواتنا.»

كل فرد، من دون وعي، يفعل في الصيرورة وينفعل بها. واختفاء المنقذ التاريخي يعيد للجميع ولكل شخص، ولكل «إرادة طيبة» دوره ورسالته. وكل فرد يجد نفسه انطلاقًا من الآن منذورًا لا لتفويض إيمانه لحزب حامل للحقيقة التاريخية، وإنما للوصول إلى الوعي الشمولي والعام للإنسانية. وهنا نجد من حديد على شكل حلقة المشاكل الأساسية التي يعالجها هذا الكتاب: كيف نتقن النظر، والتفكير، وكيف نتقن التفكير

<sup>(1)</sup> باللغة الإنجليزية في الأصل.

في تفكيرنا، وكيف نتقن الفعل، وينبغي إنجاز هذا لا من أجل ذواتنا فحسب، وإنما من أجل المهمة الأكثر عظمة التي لم يصادفها الإنسان أبدًا: النصال المتزامن ضد موت النوع الإنساني ومن أجل ولادة الإنسانية.



#### الترحل

إننا موجودون في الصيرورة، والصيرورة تتضمن الماضي، والحاضر والمستقبل. ولنذكر لآخر مرة أن كل فرد يعيش العديد من الحيوات، حياته الخاصة، وحياة أقربائه، وحياة مجتمع، وحياة الإنسانية، وحياة الحياة. كل فرد يعيش كي يحافظ على حياة الماضي، وكي يحيا الحاضر وكسى يمنح الحياة للمستقبل. هناك علاقة متقلبة وصدامية بين الحاضر والمستقبل لا في كل فرد على حدة، ولا لكل فرد فحسب، وإنما أيضًا للآحرين وللمجتمع. إننا نكرس حياتنا من أجل الحاضر والمستقبل، لكـن حـصة هذا وذاك لا يمكننا أن نجعلها بمثابة ميزانية نقسمها إلى حصتين: حصة الاستهلاك وحصة الاستثمار. وكل فرد يجد نفسه أمام هذا المشكلة لكن التضحية بالحاضر من أجل مستقبل بميج يهيئ في الواقع مستقبلا فظيعًا. ينبغي أن يكون هناك فرح ومحبة في الحاضر للاستثمار في المستقبل. ينبغي أن نعرف كيف نتمتع بالحاضر من أجل محبة المستقبل. ويجب أن نعلم أن المستقبل ذاته جزء من الصيرورة، وأنه، هو كذلك، سينقضي...

والحسياة السياسية مثلها مثل الحياة الغرامية تتخذ معنى في اللحظات السسامية للتسشارك وللانسصهار، وللفرح هنا والآن<sup>(1)</sup>. وكتاب ألبروني Alberoni يوضح لنا هذا التطابق العميق بين النَّشْوة الجُموعِية والنَّشْوة

<sup>(1)</sup> بالاتينية في الأصل: Hinc et nunc

الغرامية (Enamoramento e Amore, trad.fr: Le Choc amoureux, ) الغرامية (éd. Ramsay, 1981).

إنسني أعلسم أن التحررات سريعة الزوال، وهناك حيث تتكسر القسيود، تتكون قيود جديدة، واستعبادات جديدة تتهيأ، وهناك حيث يكون التحرر غير قادر على توليد الحرية، يحفر طريق قمع جديد. أعلم أن القمع الجديد يأتي مُحمَّلا بورود وأعلام، تستقبله دموع أمل أولئك السذين علسى يقين من خروجهم من التعاسة، وعند ذلك تبدأ تعاسة جديدة ومُرْعبة. وأعلم أن لا شيء قد حُسمَ، وأن لا شيء قد حُسمَ إلى الأبيد، وهَائيًا، ماعدا الموت. ينبغي عليناً أن نسير في الفرح والألم، في الانتظار لا في انتظار الوعد، وإنما انتظار الأمر غير المتوقع... أتحدث في الانتظار لا في انتظار الوعد، وإنما انتظار الأمر غير المتوقع... أتحدث اللحظة ذاها التي أعلنها فكتور سيرج (١): الحلف الألماني السوفياتي، المحسل فرنسا، الهيار أوربا، هجوم ألمانيا على روسيا إلى حدود مدينة موسكو، كل ذلك يبشر إلى الأبد بنهاية كل أمل. ومع ذلك تولد، انطلاقًا من سنة 1941، الأمل من جديد...

وبعد ذلك، انطلاقًا من سنة 1947، مع العصر الجليدي الثاني للستالينية ومع الحرب الباردة، اعتقدت أن القرن العشرين توغل في نفت لن ليرج منه خلال حياتي. لكن سنة 1953 ستشهد موت الخلود.

عشت سنة 1957 قمع «الثورة الهنغارية» وإبادة حركة «أكتوبر البولونسية». وبعد سنة 1960 خضعت لعودة الأوهام التي اعتقدت أنما بادت إلى الأبد، لكنها أوهام متعلقة هذه المرة بكوبا وبالصين؛ وعشت فسوز الظلامسية التي تغنَّى بما المثقفون الذين أنتمي إليهم، فوز الفكر

<sup>(1)</sup> سيرج فكتور ولد سنة 1890 وتوفي سنة 1947. يعد من المفكرين الثوار.

الأكثــر ممارســة للبتر الذي وصل إلى أقربائي الذين لم تمنعهم سوى الصداقة من التحلي عنّي، ولم تمنعني سوى الصداقة من إبعادهم.

لكن المقاومة التي عشتها سنة 1642 و1944 و1944 لم تكن، كمنا قلب ذلك سلفًا، مجرد سنوات مجدها أمل تحرير/خلاص. إلها تتنظمن، من خلال الاعتقالات والتعذيب، واعتقال ونفي أصدقاء أعزاء، أخطار قاتلة بالنسبة لأقربائي، ولحظات خارقة من التآخي والسعادة. عشت تحرير باريس، في خضم المتاريس، وصخب الأحراس، والحرائق، والسهب النارية. عشت بالوكالة، «الثورة الهنغارية»، وعنشت وأنا في مكاني لحظة مؤثرة رفقة أصدقائي أحداث «أكتوبر السبولوني»، وعشت بالوكالة «ربيع براغ». وذهبت لأتذوق سعادة أبريل لشبونة!...

لنستعد لكل شيء.

لنستعد للعدم. لنستعد لكرة النار. لنستعد للدخول تحت حماية الأمسبراطورية، مع السيد هوساك (Husak<sup>(1)</sup> الفرنسي. لنستعد للهزيمة المحتومة. ورغم أننا نتمنَّى بحرارة أن تتوقف الإهانة والكراهية والكذب، فإنسنا لم نعسد في حاجة إلى يقين الانتصار من أجل مواصلة النضال. والحقائق المتسددة ليست في حاجة إلى النصر، وهي تقاوم من أجل المقاومة.

لكن لنستعد أيضًا للتحرر، حتى وإن كان عابرًا، للمفاجئات الإلهية، لنشوة أخبار التاريخ...

<sup>(1)</sup> غوستاف هوساك ولد سنة 1913 وتوفي سنة 1991 رجل سياسي سلوفيني وعضو الحزب الشيوعي التشيكي.

#### البذر. التّحاب

لنتجه إلى الألفية الثانية. إننا نعيش التيهان، ولن نخرج من الترحال. والزهد في الجنة ما زال في البداية. وتاريخ الإنسانية ما زال في بداية الطريق. وقبول التراجيديا الإنسانية (وهي بالتأكيد تراجيديا الكون) هو الشرط الضروري لكل سياسة تهتم بالإنسان.

هل يجب القيام بعمل ما؟ لقد قلت سابقًا أن مبدأ اللايقين يدخل في كل فعل سياسي. قلت اللايقين الهائل للفعل بالنسسبة للإنسانية. وهذه الأخيرة معرضة، فوق ذلك، في كل لحظة للجنون. لن نقصي اللايقين والصدفة، سنتعلم كيف نعمل ونتصرف بحماء، ولن نصبح فجأة (حكماء)، إننا سنتعلم التعامل مع جنوننا من أجل الحفاظ على أشكاله الشنيعة والقاتلة.

هــل ينبغــي أن نراهن؟ إننا لا ندري ما إذا كان كل شيء قد انتهــى، أو أن لا شيء قد تم. لا وجود ليقين، وبالخصوص لا وجود ليقين بالنــسبة للأفــضل، لكن أيضًا بالنسبة للأسوأ. وفي الليل وفي الطباب يجب علينا أن نواهن.

يجب علينا أخيرًا صياغة المبدأ المنوي للفعل السياسي. ليس للفعل السياسي فعالية الفعل الفيزيائي، حيث إن كل ضربة مطرقة جيدة التسديد تدخل المسمار قليلا في الجدار. وليس الجال السياسي هو الجال الوحيد الذي نهدم فيه الجدار عندما نعتقد أننا ندخل المسمار. ذلك أن الفعالية البيولوجية للحنسانية، تحتاج إلى الفعالية البيولوجية للحنسانية، تحتاج إلى

العديـــد من الجهد غير المنتج، وإلى تبذير هائل للطاقة وللمواد الحيوية للوصول أخيرًا إلى إنجاح عملية الإخصاب. وملايير من غبار الطلع، واللقاحات تتطاير من النباتات ويكون الموت مصير أغلبها قبل أن تولد. تخيّل ميشليه (Michelet) أن الحيتان يتوجب عليها، إن أرادت أن تتسافد، أن تنطلق نحو الفضاء بشكل عمودي وأن تنقذف الواحدة نحــو الأخرى، بحيث أن العضو الجنسي الذكري يلج، في لمحة وبضربة حظ، العضو الجنسي للأنثي ويقذف في داخله منيه. كم من الجهد غير المنتج والمتكرر كانت تحتاجه حيتان ميشليه من أجل التوالد. والفعل الـسياسي على صورة هذه الأسطورة. إنه يتطلب حماسًا، ومحــاولات/وأخطاء من دون انقطاع، إلى أن تتم في يوم ما، وبضربة حظ، عملية الإحصاب. وفي كل قذف منوي نقوم به، تنطلق مائة وثمانــون ملــيون حيوان منوي بشكل جنوبي، وربما أن حيوانًا منويًا واحدًا يستطيع، وسط مذبحة معممة، الوصول إلى الهدف المنشود، هذا إن كانــت بُويْضة الأنثى مهيأة لاستقباله. إن بذر الحياة، بالنسبة لنا، يعني بذل الجهد من دون حساب، وإنتاج بذور من دون حساب، لكن عملية البذر يمكنها أن تتقاطع مع التَّحاب، أي مع الحب الذي يُغيّر شكل كائنين ويجد غايته في نشوة اتحادهما. وها هو الرمز الذي تمكن كل فرد أن يحياه، أو يمكنه أن يحياه، وهو رمز يميز هذا التطابق المركب بين التراوج الحاصل بين كائنيين والإنجاز الأعمى لوظيفة آتية من أعماق العصور والذاهبة إلى أفق الأزمنة: إننا نعود إلى ما كُنَّا نعرفه قبل كل معرفة وكل وعي، وذلك بوصولنا إلى ما تقول لنا كل معرفة وكل وعي إنجازه والعمل على ازدهاره:



إن نص إلى أين يسير العالم؟ مقتطف من كتاب "من أجل الخروج من القرن العشرين"، باريز، فرنان ناطان، 1981، الفصل الثالث





# إدغار موران

# إلى أين يسير العالم؟

ساهم إدغار موران في تجديد مقولاتنا الثقافية، وفي إحداث رؤية جديدة للعالم؛ لأن مصير هوية الإنسانية هو الذي أصبح محط رهان في الأزمة الكوكبية الحالية. وأعمال موران النظرية قادته إلى إعادة النظر في مفهوم علم استشراف المستقبل. ويُحاول كتاب «إلى أين يسير العالم؟» التفكير من جديد في العلاقات القائمة بين الماضي والحاضر والمستقبل، من خلال التساؤل عن الجهة التي نسير فيها، وعن معنى «الأزمة» وعن قيمة الأيديولوجيات السياسية العتيقة أمام رهانات القرن الواحد والعشرين.

«يشكل كل جهاز عضوي من أجهزتنا جمهورية تتأسس من ثلاثين مليار خلية. فلماذا لا تتمكن فيدرالية مكونة من بعض مئات الأمم ومن ثلاثة إلى ستة ملايين من الكائنات العاقلة، من تنظيم ذاتها؟ وليس من المعقول، بل من الحيوي... إدغار موران».

#### إدغار موران

ولد إدغار موران عام 1921 وهو أحد الفلاسفة وعلماء الاجتماع في فرنسا ومدير فخري للأبحاث بالمركز الوطني للأبحاث العلمية، وصاحب نظرية التعقيد la complexité وإصدر النظرين للمقاربة المركب pensée la complexe وأحد المنظرين للمقاربة العبرمناهجية a transdisciplinarité العبرمناهجية والعالمين والمنظرين للفكر المعاصر ولتاريخ الثقافة الأوروبية والعالمية حاز موران على عدة جوائز من بينها دكتوراه فخرية في العديد من جامعات دول العالم وجائزة شارل فايون للكتاب.

#### أحمد العلمي

أستاذ الفلسفة ورئيس قسمها في جامعة ابن طفيل في مدينة قنيطرة بالمغرب وعضو هيئة تحرير مجلة مدارات فلسفية له العديد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية في مجال اختصاصه.



الهلحقية الثقافية السعودية في فرنسا BUREAU CULTUREL SAOUDIEN EN FRANCE

